

ىتالىف

الشيخ تمدل في المفيسة بزارة إلمعارف درتيران ابط الاستعادا باستراه أيامة

(الطبعةالثانية)

﴿ حَوْقِ البِلِيعِ مِنْ عَلَا ﴾ (الجزء الثاني ال

ڟڲؿؘؽٙڬڲڲڗڵۼٳؽؿٵ۫ڰڮؿٵڐڮۺڴٵ ؠۺٳۻٮڝؠڣؽڡٮ؞

1977 - 1762

مَلِمَدُ<del>اصِّطِ</del>خِمُ مانبائِيَةِ آبَاءُبِناجِ مُرْجِعِ بعد

# تاليف

بشيخ تما لحفنرَى بالنسِيد بورارة معارص درّين انابغ الاستعالجا مذلع زيابة



1941 - 1468

<sup>\*</sup> منطبعًا تنبط في مختص المنظرة المنطقة الم مناحة المنطقة ال قال افسل فقال له أبو بكر لو تركته ما عدوتك وماأدري لعله تاركه والخيرة له ألا يـلى من أموركم شيئاً ولو ددت أنى كنت خـــلوآ من أموركم وأنى كنت فيمن مضىمن سلفكم

ولما تم له الرأى دعابه تمان بن عفان فأملى عليه (بسم الله الرحم هـذا ماعهد أبو بكر بن أبى تحافة الى المسلمين أما بعد) \_ ثم أنحى عليه فكتب عمان \_ ( فانى قد استخلفت عليك عمر بن الخطاب ولم آلى خيراً ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلت في غشيتى قال نهم قال جزاك الله خيراً عن الاسلام وأهله وأقرها أبو بكر من هـذا الموضع قال الطبرى ثم أشرف على الناس وزوجه أساء بنت عميس ممسكته فقى الهم أثر ضون بمن أستخلف عليكم فاني والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة واني قد وليت عايم عمر بن الخطاب فاسمموا له وأطيعوا فقالوا سممنا وأطمنا

وكان بدء خلافة عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء ٢٧ جمــادي الثانيــة سنة ١٣ هـ ( ٢٣ أغسطس سنة ٦٣٤م)

نرجمة عمر

هو عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدى بن كعب بن لؤي وأمه حتمة بنت هاشم بن المغيرة من بنى مخزوم بن يقظة بن مرة ولدائلاث عشرة سنة خلت من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . تر بى على الشهامة والنجدة والجرأة وقول الحتى لا يرى فيه هوادة فلما تشرف رسول الله فالرسالة كانت سنه ٢٧ سنة ولما دعي الى الاسلام لم يكن فى بدء أمره

مقتنماً بصعة الرساله فحارب الاسلام حرباشديدة حتى كان ينال المسلمين منه أذى كنيرحتي كانت هجرة الحبشةورأىشدة تمسك المسلمين بدينهم وتحدل الأذي ومفارتة الاوطان فكان ذلك مما دعاه الى أن يستمم الدءوة بقلب مفتوح فآمن وصدق وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الارتم بن أبي الارقم المخزومي التي كازالمدلوز مستخفيز بهماوهناك أدلز إينانه فكانت به للسلين قوةوذهب الىالبيت الحرام نأدان لقريش تصديقه بالدين الاسلامي وهناك أصابه من أذىالمشركين ماكان يصيب اخوانه وكادوا يقتلو نهلولا أن أجاردمنهم العاصي بن وائل السهمي ولما كانت هجرة المدينة كان الناس بخرجون متسللين خينة أن بحبسهم أهلوهم أما هو فأدلن أنه مهاجر وقال من أراد أن تتكله أمه فلياتني وراء هذا الوادي ثم خرج مهاجراً فلم يتبعه أحد وحضرمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كالهافلم يتخلف عن واحدة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول فينزل القرآن موانقاً لما أشار وكان هو وأبو بكر بخنزلة الوزيرين لرسول اللاصلي الله دليه وسلم وقد صاهره عليه السلام فتزوج بنته حفصة بعد أن تتــل عنها زوجها : وَلَمَا لَحَقَ عَلَيْـهُ السلام بربه كان لعمر أكبرالفضل فى الاسراع ببيعة أبي بكرتطماً للنزاع في أمر الخايفة وخوفا أن يتشتت الامر وكاذلابي بكر بمنزلةالوزيرالاول يشير عليه ويعينه وكان أبو بكر يحيل عليه فصل القضايا فكأنه كان قاضيه وإن لم يتسم باسم القـاضي وقــد أفادته صحبـــة أبـيبكر الاناة فى الامور وكثيرآ غبرها

#### أول خطاب له

بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة أبي بكر صعد المنبرنق الهدفه الكابات القصيرة وهي تنبيء عن سياسته التي ساس بها العرب قال بعداً رحمد الله وأثنى عليه (إعا مثل الجل كمثل جمل أنف أتبع قائده فلينظر قائده أبن يقوده أما أنا فورب الكعبة لاحملنكم على انظريق) والجل الانف هو الجل الذليل الموانى الذي يأف من الزجر والضرب ويعطى ماعنده من الدير مفو سهلا وهذا تشخيص حسن اللامة الاسلامية لعبده فالها كانت سامة مطيعة اذا أمرت التعرت وإذا نهيت انتهت ويتبع ذلك المسئولية الكبرى على قائدها فانه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خدر على قائدها فانه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خدر عليها بل يتغير لها أسلس الطرق وأسهلها ولذلك وحده مقسها فقال أما أنا فورب الكعبة لاحملنكم على الطريق وينهم بالبداهة أنه الطريق الافوم فورب الكعبة لاحملنكم على الطريق وينهم بالبداهة أنه الطريق الافوم الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأذ انتها الاكتفاء بدلالات الاحوال

## ﴿ الفتوح في عهد عمر ﴾

### في بلاد الفرس

لما صرف أبو بكر خالد بن الوليد الى العراق أمره أن يستخلف على البلاد المثنى بن حارثة الشيباني و يترك عنده نصف الجنود فقه على خااد ما أمر به وأقام المثني بالحيرة وهي دار أمارته وكان قد استقام أمر الفرس على شهر براز فوجه إلى المشنى جنداً يقوده بهمن جاذو يه فسار اليسه المثنى والتقى به عند بابل وأوقع به وقعسة شديدة انهزم فيها بهمن وجنسده و تتبع

الطلب الفل الى قرب المدائن ثم عاد المثنى الى الحيرة وأبطأت عليـــه أخبار أبي بكر وتوقع أن الفرس يجمعون له جموعاً لا يقدر على مقاومتها فخلف الجندبشيربن الخصاصيةوخرج بحوالمدينة ليخبرأبا بكرخبرالمسلمين وأعدائهم وليستأذنه فى الاستعانة بمن قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردةوليخبره أنه لم يخلف أحــداً أنشط الى قتال فارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم فقدم المثنى وأبو بكر في مرضه الاخدير فاستدعى عمر فقالله اسمع ياعمر ماأقول لك ثم اعمل به أي لارجو ان أموت من يومي هــذافان أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى وان تأخرت الى الليــل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثني ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم وقد رَأْيتني متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثله وبالله لو أني أني بن أمراللهوأمر رسوله فحذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة نارآ وان فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خاله الى العراق فانهم أهله وولاة أمره وحمده وأهمل الضراوة بهم والجراءةعليهم ومات أبو بكر من يومه فيمد أن دفنه عمر ندب الناس مع المثنى وقال عمر كأن أبا بكر قد علم أنه يسونى أن أؤمر خالداً على السراق حين أمرني بصرف أمحابه وترك ذكره :كان الناس يحجمون عن الخروج الى فارس لما في أنفسهم من عظمتها وشوكتها القـديمة فخطبهم الثني فقـالـ أيهــا الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبعبحنا ريف فارس وغلبناه على خيرشقي السواد وشاطر ناهمو نلنا منهم واجترأ من قبلناعليهم ولها انشاءالله مابمدها : وقال لهم عمران الحجاز ليس لكم بدار الاعلى النجمةولا يقوى

عليه أهله الا بذلك أين الطراء (١) المهاجرون عن موعود الله سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب أن يو رتكموها فانه قال (ليظهره على الدين كله) والله مظهر دين ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الامم أين عباد الله الصالحون \_ فكان أول منتدب للسير أبو عبيد بن مسعود الثقنى ثم قفاه رجلان سعدين عبيد وسليط بن قيس فأمر عمر على هؤلاء المنتديين أسبقهم اجابة وهو أبو عبيد وقال له اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين فأنها الحرب عليه وسلم وأشركهم أي الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين فأنها الحرب والحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف . فسار أبوعبيد بالجندوهو الامير حتى بلغ الحيرة \_ كان الفرس في ذلك المهد قد ولوا عليهم آزرميدخت ملكة واختارت هي رستم أحد عظاء الفرس قائداً عاماً للجنود الفارسية فدانت له الفرس عقب وروداً بي عبيد

كان أول ماصنعه رستم أن كتب الى دهاقين السواد ان يثو روابالسلمين ودس فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان بمن أرسله جابان و نرسي من القواد فاثاروا الناس من أعلى الفرات الى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى النهارق (٧) لما رأى ذلك المتى ضم اليه مسالحه وحذر وحيماجاء أبو عبيد أراح الجند قليلا ثم سار الى النمارق فحارب جابان ومن معه وهرم جنده وأسر جابان أسره رجل من عامة العرب من ربيعة فقال له جابان إنكم معاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمنني وأعطيك كذا وكذا

<sup>(</sup>۱) الطراءالنرياء وهمالذين يآتون من مكان بعيد (۲) موضع قريب الكوفة من ارض العراق

قال نعم قال فادخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منـه فقـعل فاجاز أبو عبيد ما فعل الربعي ولما علم القوم أنه الرئيس كلموا فيه أبا عبيـد نقال ما تروني فاعلا مماشر ربية أبؤهنه صاحبكم وأقتله أنا معاذ الله مالزم بعض المسلمين فقد لزمهم كلهم

لما الهزم الفرس ذهبوا الى كسكر (١) لاجئين الى نرسي فاجتمع اليه الجند الذين معه وفل جابان فتبعهم أبو عبيد والتقي بهم أسفل من كسكر فهزمهم وذلب على عسكر نرسى وأرضه وأخرب ما كان حول معسكره من كسكر : وهناك جاءه الدهافيز مسالمين فسالمهم وجاءوه بهدايامن أطعمة فارس وألو انها ذلم يأكل منها وتال بشس المرء أبو عبيد ان صحب قوماًمن بلاده أهر قوا دماءهم دونه أولم يهرقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لاوالله لأياً كل مماأ فاءالة عليهم الامثل ما أكل أوساطهم

لما جاء رسم خبر الهزيمة جهز جيثاً آخر عظما يقوده بهمن جاذوبه وأعطاه الراية الكبرى لفارس المسهاة درفش كابيات وعرضها تمانية أفرع وطولها اثنا عشر متراً من جلود النهرفسار اليه أبو عبيد حتى نزل المروحة (٧) موضع البرج والعاقول فبعث اليه بهمن اما أن تعبروا اليناوند يمكم والعبور واما أن تدءونا نعبر اليكم فأشار الناس على ابي عبيد بمدم العبور فلجو ترك الرأي وعبر بالمسلمين فدارت رحا الحرب وفي آخر النهار قتل أبو عبيد فجال المسلون جولة ثم تموا عليها وركبهم أهل فارس فبادر رجل من

<sup>(</sup>۱) كورة واسعة كانت قصبتها قبل أن محضر الحجاج واسطا خسر وسابور ثم صارت واسط قصبتهاومن مشهور نواحيها المبارك والمذاروننيا وميسان ودست ميسان (۲) على شاطئ الفرات الغربي تجاء قس الناطف وذلك بالفرب من السكوفة

ثقيف فقطع الجسر فانتهى النياس اليه والسيوف تأخيفه من خلفهم فنها فتوا في الفرات فأصيب منهم يومئذ أربسة آلاف بين غريق وقتيل وحى المثنى ومن معه الناس حتى عقد الجسر وعبروا فأقاموا بالمروحة وهرب من الناس بشر كثير على وجوههم وافتضحوا في أنفسهم واستحبوا ممازل بهم و بلفت هذه المصيبة عمر نقال اللهم ال كل مسلم في حل مني أنافئة كل مسلم يرحم الله أبا عبيدلوكان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز اليناول يستقل لكنا له فئة وحصل في هذه الواقعة غلطنان الاولى مخالفة أبي عبيدلن معه من رؤساء الجيش فانهم نهوه عن العبور فيلم ينته والذي زاد تلك الملطة تأثيراً ما فعله ذلك الرجل الاحق عبد الله من مرثد الثنفي من قطعة الجسر عند مارأى جولة المسلمين وارادتهم العبور ولولا ثبات المثني بن حارثة لهلك المسلمون عن آخرهم

لم يبق مع المثني من الجنود الا القليل لا قدرة لهم على أد بحافظ و اعلى و آكر هم ولا أن يردوا عنهم هجمات عدوه وقد علم بدلك عمر نشرع ببث الا مسداد الى المثنى منهم جرير بن عبد الله البجلي فى قومه من بنى بجياة فالما علم المشنى بقدومهم طلب منهم أن يسيروا اليه حتى يقابلوه على البويب (١) و تقدمهم هو اليه فساروا اليه و كان رستم تد أرسل الى المسلمين جنداً مع فائد اسمه مهران فوقف أمامهم و يفصل بين النريقين النرات فأرسل مهران الى المشنى ميران الى المثنى طبعاً من يعره بين أن يسبر بجنوده أو يسبر مهران اليسه وكان الجواب طبعاً ان طلب من مهران العبور لا أن واقعمة الجسر الم يمع أثرها

<sup>(</sup>١) نهركان بالمراق موضع الكوفة بأخذ من الفرات

بسد فعبر الفرس واقتتلوا مع المسذين وكان ذلك فى رمضان وقسطرآمير المثنى بالافطار فأفطروا وكانت تعبية الجيش خالدية فابصر المثنى رجلا يستوقرك ويستنتل من الصف نقال مابال هذاقالو اهويمن فرَّ يوم الجسروهو يريد أن يستةتل نقرعمه بالرمح وتال لاأبالك الزم موقفك فاذاأتاك قرنك فاغسمهن صاحبك ولاتستقتل قال أبى بذلك لجدير فاستقتل ولزم الصف وكانت الحرب في هذهالموتعةمن أشد ماصادفه المسلمون هولالكثرة عدوه ولكنهم اصطروا صبرآجيلاً وكانت الهز بمة على الفرس بمدأن كاديفني قلب جنوده ولماشر عوافي الهزعة سبقهم اشنى الى الجسر فقطعه فارادواالعبور فلم يمكنهم فذهبوا في البلاد مصمدين ومنعدرين بعدأن قتل منهم ماقدر بمثة الفويمايؤ ترعن المثني حكمه على نفسه في قطعه الجسر واحراجه العدو قال لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اباهم الى الجسر وتطعمه حتى أحرجتهم فأبى غمير عائد فلا تمودوا ولاتقتدوا بي أمها الناس فأنها كانت مني زلة لاينيني احراج أحد الا من لا يتوى على الامتناع : ثم أُرسل المثنى فى أثر المهزمين من اتبعهم الي أن وصلوا الى السيب (١) بعد أن عقد لهمجسراً : وكانت هذهالواقعة من الوقائم الكبرى التي أوقعت الرعب في قلوب أهـــل فارس حتى سار المسلمون فمايين الفراتودجلة لايمنعهم مانع لايمف في وجو ههم محارب

وأقام الثنى بعد ذلك يصعد ويصوب في الجزيرة ويبث السرايا للاغارة ومما يدل على تنبه عمر لما كان يحصل بين اولئك الجنود أن المثنى أرسل رجلين من بكر بن وائل في جند فأغاروا علىصفين وبها النمر

<sup>(</sup>١) كورةمن سوادالكونة وهما سيبان الاعلى والاسفل من طسوج سورا

وتفلب متساندين فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة منهم في الماء فناشدوها فلم يقلموا عنهم وجعلوا ينادونهم الفرق النرق وجعل عتيبة وفرات البكريان يذمران الناس و ينادونهم تفريق بتحريق بذكرونهم يوماً من أيامهم في الجاهلية أحرقوا نيه توماً من بكر بن وائل في غيضة من الفياض م انك في الجاهلية أحرقوا نيه توماً من بكر بن وائل في غيضة من الفياض م انك في الراجعين الى المثنى وقد عرقوه: كانت لمور يبوز في كل جيش ف كتب الدين الى عمر بماقال عتيبة وفرات يوم بني تفلب والماء فاستقلمهم عامر فسأ لهما فأخبر اماً نهما قالاذلك وجه أنه مثل والهما لم يفعلاذلك على وجه طاب ذحل الجاهلية فاستحفيها فلمنا الهماما أرادا بذلك الاالمثل واعز از الاسلام فصد قيما ورده ياحتى تده على المثنى

أمرالقادسية (١)

نظر الفرس بعدهز عقمهر ان الى أنفسهم فوجدوا أنفسهم فدفون أمم المرب ورأواأن الاختلاف الذي هفيه بماساعد السرب على تقدم هم وانتصار اليهم فقاء الرسم والفير ذان وهاعظيافارس والمتنافسان في أمر سلطالها أين يذهب كما لم يعرب بكما الاختلاف حتى وهنما أهل فارس وأطمه بما في معدوه والعلم بنذه ن خطر كاأن تقركا فارس على هذا الرأي وأن تعرضا هالله لكة ما بعد بداد وسابط وتكريت الاالمدائن والله لتجتمعان اولنبدأن بكما قبل أن يشمت بناشاه توتكريت الاالمدائن والله لتجتمعان اولنبدأن بكما قبل أن يشمت بناشاه تفرأي الرجلان أن كلام القوم حتى فبحثافي نساء كسري وسرار يه عن عقب له فرأي الرجلان أن كلام القوم حتى فبحثافي نساء كسري وسرار يه عن عقب له ينهن فبعد لا أي وجدار جلا يدعى يزد جردمن ولد شهر يارس كسري وهو ابن

 <sup>(</sup>١) يينها وبين السكرفة ١٣ فرسه اوبينها وبين المذيب أرب.ة أميال وهي على جادة الـكوفة

احدى وعشرين سنة فلكه الفرس واجتمعوا عليمه و تبدارى الرؤساء في طاعته ومعو تته وحيننذ سمى الجنود لكل مسلحة كانت لكسرى أوموضع موضع ثنر فسمى جند الحيرة والانبدار والمسالح والابلة ، بلغ المشنى ذلك كله فكتب به الى عمر ولم يصل الكتاب الي عمر حتى كفر أهل السواد من كان له عهد ومن لم يكن له عهد فخرج المثنى على حاميته حتى نزل بذي قار (١) ثم جاءهم كتاب من عمر يأمرهم بالانسحاب من بين أظهر الاعاجم والنفرق في المياه التي تلى حدود بلادهم فكان منزل المثنى ذا قار و نزل الناس بالجل (٧) وشراف (٧) الى غضى وغضى حيال البصرة وكأنوا بحيث ينيث بعضهم بعضاً ان كان فزع تم ذلك في ذى القمدة سنة ١٧

أما عمر ف كمت الى يهال العرب على الكور والقبائل فى ذي الحجة سنة ١٣ لا تدعو أحداً له سلاح أو فرس أو بجدة أو رأى الا انتخبتموه ثم وجهتموه الى والعجل العجل وكان يريد توجيه جيش كثيف الى العراق حتى يقال جموع العجم بجموع العرب فأما القبائل التى طرقها على مكة والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل المدينة على النصف ما يبنه وبين العراق وأما من كانوا أسفل منهم فانضموا الى المثني فلما تكامل ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماء يدعي صرار (٤) فسكر به ولا يدي التماس ما يريد أيسير أم يقوم وكانوااذا

<sup>. (</sup>١) ما البكر بن وائل قريب من الكونة بينها وبين واسط (٣) موضع بالبادية على جادة طريق الفادسية الى ذبالة بينه وبين الفرعاء ١٦ ميلا (٣) بين واقصة والقرعاء ومن شراف الى واقصة ميلان (٤) موضم على ثلاثة اميال من المدينة على طرق العراق

أرادوا ان يسألوه عن شيء رموه بشمان أو بسبد الرحمن بن عوف وكان عُمان يدعى في امارة عمر رديفاً والرديف الرجل الذي يكون بعد الرجل فاذالم يقدر هذان على علم شيء مما يريدون ثلثوا بالمباس بن عبد المطلب فقى ال عمان لمسر ماتريد فنادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس عليه فأخبرهم الخبروا نتظرما قول الناس نقىالت المامة سروسر بنا معكفدخل معهمفي رأيهم وكره أن بدعهم حتى يخرجهممنسه فى رفق فقال استعدوا وأعدوا فانى سائر الاأن يجىء رأى أمثل منهذاتم بمثالي أهل الرأى فاجتم اليه وجو هالصحابة وأتلام المرب فاجتمع رأيهم جيعاعلىأن يمشر جلامن أصحاب رسول القهصلي القعليه وسلم ويقيم ويرميه بالجنود فانكانمايرجو من الفتح والاأعاد رجلا وندبجندآ آخر فنادي عمر الصلاة جامعة و بعث الى على وكان قدخلفه على المدينه والى طلحة وكانعلي مقدمته ولما تكامل جمهم فاللهم ان التمقد جمع على الاسلام مهادأ اف ين القاوبوجلهم فيه اخوانا والمسلمون فيما يبنهم كالجسدلا يخلو منهشيءمن شئ أصاب غيره وكذلك بحقءلي السلمين أن يكون أمرهم شورى ببنهم ين ذوى الرأىمنهم فالناس تيملن قامبهذا الامر مااجتمعوا عليه ورضوا به لرمالناس وكانوافيه تبعاكم ومنأقام بهذاالامر تبعلاوني رأيهم مارأ والهمورض ابهلم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لم أيما الناس افي اعاكنت كرجل منكم حتى صرفنى ذووالرأي منكم عن الخروج فقدرأ يتأن أتيم وأبعث رجلاو فدأحضرت هذاالامرمن قدمت ومن خلف ( ير يد علياً وطلحة ): وهذا الخطاف يين مَاكَانَ يَدُورُ فِي رأْسُ عَمْرُ مِنِ النَّظَامُ الشَّوْرِي وَيُوضَعُ الْاسَاسُ لَّذَلْكُ

النظام . ثم أجال معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم واتفق الرأى أخيراً على تولية القائد العظيم سمد بن أبى وقاص الزهرى القرشى وكان فى ذلك الجيش حد الامة العربية فان عمر لم يدع رئيساً ولا ذا شرف ولا ذا رأى ولا ذا سطة ولا خطيباً ولا شاعراً الا رمام به قرمام بوجوم الناس ونمررم

المحاضرة الثانية والعشرون

تمام القادسية فتح المدائن

ثم أمر سعداً بالمسر وقال اذا انتهيت الى زرود (١) فأترل بها فسار حتى اذا وصل الى زرود نرل بها وتفرق الجنود فيا حولها من أمواه بميم وأسد وانتظر اجتماع الناسوأمر عمر وفي ذلك الوقت مات المثنى بنحارثة من جراحة كانت أصابته وقبل وفاته أرسل الي سعد وصيته لانه قد اختبر أمر المجم قبله أوصاه أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم فائ يظهر الله المسلمين عليهم فاهم ما وراءه وان تكن الاخرى فاؤا الى فئة ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجراً على أرضهم الى أن يرد الله الكرة لهم ، ثم سار سعد من زرود حتى أتي شراف وفيها جاءه كتاب من عمر بقول فيه اذا جاءك كتابي هذا فشر الناس وعرف عليهم وأمر على أجناده وعبهم ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدره وهم شهود ثم وجههم الى أصحابهم وواعده القادسية واكتب الى بالذي يستقر عليه أمرهم فقعل سعدما أمر وواعده القادسية واكتب الى بالذي يستقر عليه أمرهم فقعل سعدما أمر

<sup>(</sup>١) رمال بين التعلبية والخزيمية على طريق الحاج الى السكوفة

به فقد در الناس وعباهم بشراف وأمر أمراء الاجناد وحرف العراف فعرف على كل عشرة رجلا وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة وعشر الناس وأمر على الاعشار رجالا من الناس لهم وسائل فى الاسلام وولى الحرب رجالا فولى على مقدما تهاو مجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلاتها ورجها وركبانها فكان أمراء التعبية يلون الاميرو يليهم أمراء الاعشار ثم أصحاب الرايات ثم القواد رءوس القبائل ولم يفصل سعد من شراف الاعلى تعبية وباذعمر وهذا كتابه الذي أمره فيه بمبارحة شراف

أما بعد فسر من شراف نحو فارس بمن ممك من المسلين و توكل على الله واستمن به على أمرك كله والم أنك تقدم على أمة ددهم كثير وعد بهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيم وان كان سهلا كؤود لبحوره وفيوضه ودآدته (١) الا أن توافقوا فيضاً من فيض واذا لقيتم القوم أوأحداً منهم فابد وهم الشدوالضرب وليا كم والمناظرة بلو عم ولا يخدعنكم فانهم خدعة مكرة أمرهم غير أمركم الا أن تجادوهم واذا انهيت الى القادسية والقادسية باب فارس فى الجاهلية وهي أجمع تلك الابواب لمادتهم ولما يريدونه من تلك الاصل وهومنزلرغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنها وممتنعة فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المحدر وحافات المدر والجراع بينها ثم الزم مكاتك فلا تبرحه فأنهم اذا أحسوك أنتضتهم رموك

<sup>(</sup>١) الدآدئ ماانسع من التلاع رهي مسايل الماه

بجمعه مالذى بأتى على خيلهم ورجلهم وحده وجده فاناً نم صبرتم لمدوكم واحتسبتم لقتاله و نو يتم الامانة رجوت أن تنصر والمهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً الا أن يجتمع اوليست معهم قاو بهم وان تكن الاخري كاذا لحجر من ورائكم فانصر قتم من أدنى مدرة من أرضهم الى أدنى حجر من أرضكم ثم كنتم عليه أجراً و بها أعلم وكانوا عنها أجبن و بها أجهل حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة) وكتب المعاليوم الذي يرتحل فيه من شراف فسار سعد على تسينه و بين عمر متواصلة

ثم جامه حتاب آخر يقول له فيه - واكتب الى أين بلغ جمهم ومن رأسهم الذى يلي مصادمتكم فافه قد منغى من بعض ما أردت الكتاب به قاتعلي عا هجمتم عليه والذي استقر أمركم عليه فصف لنا منارل المسلمين والبلد الذى يينكم ويين المدائن صفة كأني أنظر البها واجعلني من أمركم على الجلية - فكتب اليه سعد بصفة البلدان القادسية بحين الخندق (١) والمتيق وان ما عن يسار القادسية بحراً خضر في جوف لاح (٢) الى الحيرة بين طريقين فأما أحدها فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطئ النهر يدي الحضوض (٣) يطلع بحن سلكه على ما بين الخورنق (٤)

<sup>(</sup>١)خندت البور في برية الكوفة حفره سايور بينه و بين العرب خوفا من شرهم واوله من هت يشق طف البادية الى كاظمة مما يسلى البصرة ويتضد الى البحر و بني عليه المنظر والجواسق ونظمه بالمالح ليكون ماما لاهل الناد بقمن السواد (٢) ضيق (٣) نهركان بين الحرة والقادمية (٤) قصركان بظاهر الحرية يناه أحد ملوك العرب بالحديرة وهوالنهان بن امرى، الفيس شرقية الفوات وغربيه بساتين

والحيرة وازماعن يمين القادسية الى الولجة فيض من فيوض مياههم وازجيم من صلح المسلمين من أهل السوادة بلى إلب لاهل فارس قدخفوا لهم واستعدوا لنا وان الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم فهم محاولون انغاضنا واقحامناو عن نحاول انفاضهم وابرازهم وأمر الله بعدماض وقضاء ومسلم الى ماقدر لناوعلينا فنسأ ل الله خير القدار في عافية — فكتب اليه مم يأمر وبالمقام بالقادسية وكان محاحضه به على الوفاء بالامانة قوله له الى قد ألقي في روعي أنكم اذا لقيتم العدوهز متموهم فاطرحوا الشكوآ تروا التقية عليه فان لاعب أحد منكم أحداً من الحجم بأمان أوقرفه باشارة أولسان كان لا يدري والضحك الوفاء الوفاء فان غدهم أماناً فأجروا فلك عرى الامان واياكم والضحك الوفاء الوفاء فان الحقيق المان واياكم وقوة عدوكم وذهاب ريحكم واقبال رجم واعلوا أني أحذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً توهينهم

كان الفرس قدا تفقوا على تولية رستم أعظم قو ادهم تيادة الجيش الذي يوجهونه لحرب المسلين فرضي بذلك وقبل أن يفصل بجنوده بعث سعددة اذالى الملك حب أمر عمر فاختار من جنده قوماً عليهم نجار ولهم آراء و تدراً كم منظر وعليهم مهابة ولهم آراء فخرجوا من العسكر حتى جاؤا المدائن فاستأذنوا بالدخول على الملك فأفن لهم ومع بزدجر دو زراؤه و وجوه ارضه فلما دخلوا عليه أمر هما لجلوس ثم قال لترجهانه سلهم ماجاء بهم ومادعاهم الى غز و فاو الولوع بلاد ناأمن أجل انا جمناكم وتشاغلنا عنكم اجترأ مع علينا فرد عليه النهان بن مترن و كاذر يس الو فد فذكر تاريخ

ارسال الرسول وماكان منشأن العربمميه ودخولهم فيدينهوقال بمدذلك تمأمر اأن ابدأ عن يلينامن الأمم فندعوهم إلى الانصاف فنعن ادعوكم الى ديننا وهو دين حسن الحســن وقبح القبيح كله فأذأ بيتم فأمر من الشرهو أهون من آخرشرمنه الجزاء فازأيتم فالمناجزة فاذأجبتم الىديننا خلفنافيكم كتاباللة وأقمنا كمعليه على أن عكموا باحكامه ونرجم عنكم وشأنكم وبالادكموان اتقيتمونا بالجزاء فبلنامنكم ومنعناكم والاقاتلناكم فقال بزد جرد افى لأعلم ف الأرض أمة كانتأشق ولاأقل عدداً ولاأسوأذات بين منكم قد كنانوكل بكمقرى الضواحي فيكفوننا اياكم لاتفز وكمفارس ولانطمعون أنتقوموا لهم فانكان عددلحق فلايغر نكم مناوان كان الجهد قددعا كم فرضنالكم قوتاً الىخصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكناعليكم ملكا يرفق بكم فسكت القوم فقام المغيرة بنزرارة الأسيدى نقال أيها الملك ان هؤلاء رءوس العربو وجوههم وهمأشراف يستحيون من الاثشراف واعما يكرم الاشراف الاشراف ويعظم حقوقالا شرافالاشراف ويفخمالا شرافالاشراف وليس كلماأرساوابه جمعوه لك ولاكل ماتكامت بهأجابوك عليه وقمد أحسنوا ولابحسن بمثلهم الاذلك فجاو بنى لاكونالذي أبلنك ويشهدونعلى ذلك . أما ماذكرت منسوءالحال فها كانأسوأ حالاً منا وأماجوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنانأكل الخنافس والجملان والمقارب والحيات فنري ذلك طمامنا وأماالكنازل فانماهي ظهرالارض ولانلبس الائرض ولانلبس الاما فزلنامن أوبار الابل وأشعارالننم ديننا أذيقتل بمضنابمضاً وينسير بعضنا على بمضوان كاذأحدنا ليدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعاننا فكانت

حالناقبـل اليوم علىماذكرتلك فبعثالة الينا رجـلاً معر وفانعرف نسبه ونمرفوجهه ومولده فأرضه خيرمن أرضناوحسبه خبرمن أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خيرقبائلنا وهو بنفسـه كانخيرنا فىالحـال التىكانـفيها أصدقنا وأحلنا فدعانا الىأمر ظم يجبه أحدأ ولمنترب كافله وكان الخليفةمن بمدهقال وقلناوصدق وكذبناو زاد ونقصناظ قل شايئاً الاكان فقذف الله فيقلو بناالتصديقله واتباعه فصارفهابيننا وببنربالعالمين فإفال لنافهوقول الله ومأأمرنا فهوأمرالله فقال لناازر بكم يقول إني أ ماالله وحدى لاشريك لى كنت إذلم يكنشئ وكلشي هالك إلاوجهبي وأناخلقت كلشي وإلى يصير كلشي وإنرحتي أدركتكم فبعثت اليكم هذا الربيل لادلكم على السبيل التيماأ بجيكم بعدالموتمن عذابي ولاحاكم دارى دارالسلام فنشهدعليه أنه جأه بالحق من عندالحقوقال من تالمكم على هذا فلهمالكم وعليهماعليكموه ن أ في فاعرضوا عليه الجزية تم امنموه مماة مون منه أنفسكم ومن أبي فقاتلوه فأنا الحسم ينكم فمن قتل منكم أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر على ون ناوأه فاختر انشئت الجزيةعنيد وأنت صاغر وانشئت فالسيف أوتسملم فتنجى نفسك غقال كسرى أتستقبلني بمثل هذافقال مااستقبلت الامن كامني ولو كلمني غيرك لماستقبلك به فقال لولاً أن الرسل لا ققتل لقتلتكم لاشي الكرع ندى ثم قال اتتونى بوقر من راب فاحملوه على أشرف ه ؤلاء ثم سوقو ه حتى بخر جمن المدائن ارجموا الى صاحبكم فأعلوه أني مرسل البهرستم حتى يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية وينكل بكم وبمن بمدئم أوردكم بلادكم حتى شفلكم فيأ نفسكم بأشدىمانالكم ثم قال منأشرفكم فقال عاصم بنعمرو أنا فحملوه وقرالتراب علىعنقه فحمله حتى أتى راحلته فحمله عليه ثم ساروا فأتوا بالداب سعداً و بشروه الظفر متنائلين فصل,رستم من المدائن في تعبية كبري وعدد جنــده ١٧٠ ألف عدا من تبعهم وسارت طلائعه حتى أتت الحيرة فنزلت بها ثمساررستم حتى أتى النجف فعسكر بها والطلائع تسير أمامه ولم يزل الجيشان يتقار بان حتى كاذرستم على المتيق وسمد أمامه وكانت بين الفريقين مر اسلات قال المسلمون فيها لرستم كثيراً ومما قيل في مجلسه ماقاله المفيرة بن شعبة أحد الوفدفانه لما جاء جلس م رسم على سريره فو ثب اليه الفرس وأنزلوه فشال لهم كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا أري قوما أسفه منكم إنا مشر المرب سواءلا يستمبد بعضنا بعضاً الا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت انكم تواسوت قومكم كما نتواسي وكان أحـن من الذي صنعتم أن نخبروني أنْ بمضكم أرباب بمض وأنهذا الامرلايستقيم فيكم فلانصنعه ولم آتكم واكنكم دعوتمونى اليوم علمت ان أمر كممض حل وأنكم منلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول فقال السفلة صدق والله العربي وقالت الدهاقين لقد رمي بكملام لا يزال عبيدنا ينزعون اليه قاتل الله أولينا ماكان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمرهذه الامة

نم اجتمع رسم أمره على عبور العتيق فسكره نم عبر هو وجنسده وكان البريد بينه وبين المدائن متصلا محيث تصل الاخبار الى يزدجرد ساءة حدوثها وكانسمد قد عبأ الجيش وانتظمت حاته ولم يكن سعد مع المقاتلين لانه لم يكن يستطيع أن يركب لحبون كانت به فكان مقما بأعلى

القصر يشرف علي النماس ويرمى بالرقاع فيها الامر والنهي الى خالد بن عرفطة وهو أسفل منه وكان الصف بجنب القصر ثم قام في النماس الخطباء فخطبوه وحثوه على الصبر وكان وراءالقرس المتيق ووراءالمسلمين الخندق وميدان الحرب بين ذلك وبعد أن أذن المؤذن بالظهر وأثموا صلاتهم كبر سعد تكبيراته الثلاث التي كانت آخرها علامة بدء الحرب نبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال وبرزغال بن عبد الله الاسدى وهو يقول

قمد علمت واردة المسائح ذات اللبان والبنان الواضح أنى سمام البطل المشابح وفارج الامر المهم الفادح وبرزعاصم بن عمرو وهو يقول

قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين اذ تنشاه الذهب الي المروَّ لامن يعنيه السبب مثلي على ملك يغريه المتب ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة وهي علامة المحجوم المام فزحفت الجنود واصطدمت صدمة هائلة وكان مما صعب الامر على المسلمين فيلة القرس فانها لما حمل أصحابها خافتها الخيل فتفرقت فكادت بجيلة ان تؤكل حين فرت عنها خيلها تفارا فأعانهم سعد بيني أسد وكان لهم في ذلك أعظم فخار ولريسهم طليحة الاسدى ولم يكن للمسلمين حيلة في الفيلة أعظم فخار ولريسهم طليحة الاسدى ولم يكن للمسلمين حيلة في الفيلة هذا اليوم الا أن أعدوا رماة النبل يرمون ركبان الفيلة فلما أعريت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقفها فنفس عن يني أسد بعد الجهد الشديد من ركبانها عادت الى مواقفها فنفس عن يني أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيب منهم خسعة رجل وجالت المجبات جولة خفيفة ولم يزل القتال إلى أن مضي جزء من الليل وكان النجاح أظهر في صفوف الفرس

في هذا اليوم ويسمى يوم ارماث

وفي اليوم الثاني نقلوا القتلى والجرحى من الميدان فأما القتلى فدفنوه وأما الجرحي فأسلوهم الى النساء يداوينهم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى أمر عمر أبا عبيدة أزيصر فها اليالعراق وأسيرها هاشم بنعتبة ابنأ بى وقاص فقوى بها المسلمون وكانوا قد جاءوا بالا بل وجللوها و برقموها حتى صار لها شكل غريب وأطافت بها خيولهم تحميها فلقيت خيول الفرس من هذه الابل فى اليوم الثانى مالقيت جنود المسلمين من الفيلة فى اليوم الاول ولم يزل القتال بين الفريقين شديدا الى نصف الليل ويسمي هذا اليوم يوم أغواث وكانت كفة المسلمين فيه أرجح

وفي اليوم الثالث نقلت القتالي والجرحي ثم اصطده تالجنود على حنق وفيلة الفرس تفعل فعلها في الخيول فانتدب لا كبرها رجلان من أصحاب النجدة فوضما رعيهما في عني الفيل و نقض رأسه فطرح سائسه وولى مشفره فنفحه أحدها بالسيف فرمي به ووقع لجنيه ثم فعلا مشل ذلك بفيل آخر فولي فوثب في المتيق فتبعه الفيلة فخرقت صفوف الفرس وكان ذلك مما أضف قوتهم وقوى المسلمين وما زال القتال مشتداً حتى جاء الليل فلم ينفصل الفريقان وخشعت أصوات الناس فيلم يكن يسمع الاصليل السيوف وهرير الفرسان ورأي العرب والمجم أمراً لم يروا مشله وما زال القتال مشتداً حتى أصبحوا والناس حسري لم ينمضوا ليلتهم فسار القمقاع في الناس يقول لهمان الدبرة بمدساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة فما قائم الظهيرة حتى انهزمت عجبتا الفرس

وانفرج القلب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم فلمأ رأي ذلك أراد المرب فتبعه هلال بن علفة حتي قبض عليه وقتله وصعد على سريره ثم نادي قتلت رستم ورب الكعبة فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا فلمبكن للقلب مد ذلكمقام وتنابت الهزيمة وأخذواالرا يةالفارسية وهي درفش كابيان ثم تتبموا بقيـة المنهزمين حتى أجــاوهم الى ما وراء القنطرة وكان اليوم الثالث من أيام القاصية يسمي بوم عماس وليلته تسمي ليلة الهرير ولم بمرعلىالمسلبن موقسة أشسد منها هولا لامع الفرس ولامع غيرهم قتمل منهم فيهانحو ثمانية آلاف فارس ومن الفرس محو ثلاثين ألفاً وبعد أن انتهت الموقعة كتب سعد الى عمر هذا الكتاب (أمابعـ د فان الله نصر نا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بمد قتال طويل وزلزال شديد وقد لقوا المسهين بمدة لم بر الراءون مشـل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم الى المسسلمين واتبعهم المسلمون على الانهار وعلي طفوف الاحجام وفي الفجاح وأصبب من المسلمين سمدبن عبيد القارئ وفلان وفـلان ورجال من المسـلمن لانعلهم القبهم عالم كانوا يدوون بالقرآن اذا جن عليهم الليل دوى النحل وهم آسادالناس لايشبهم الاسود ولم يفضل من مغيمنهم من بقي الا بفضل الشهامة اذ لم يكتب لهم) : كان عمر مشغول القلب جداً بأمر القادسية فكان في كل يوم يخرج متنسماً أخبارهم من حين يصبح الى انتصاف النهار فيرجم الى أهله ومنزله وفي اليوم ألذىورد فيــه البشير لقيــه عمر فسأله من أينّ فأخبره فقال ياعبد الله حدثني قال هزم الله المسدو وعمر يجري وراءه

ويستخبره والاخر يسير علىنافته ولايعرفه حتى دخل المدينة فاذأ الناس يسلمون عليه أمرة المؤمنين فقال الرجــل فهــلا أخــبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لاعليـك ياأخي فقريء كتاب الفتع على الناس ثم وردعليه كتاب آخر من سعد يقول فيه ( ان أفواماً من أهلالسواد ادعوا عبوداً ولم يتم على عبد أهل الايام انــا ولم يف به أحدعلناها لاأهل بانقيا وبسما وأهل ألبس الاخرة وادعي أهل السوادان فارساً اكراهوهم وحشروهم فلم يخا لفوا إلينا والم يذهبوا في الارض) ثم كتاب آخر يقول فيه ( ان أهل السواد جلوا نجاءنا من أمسـك بمهده ولم مجلب علينافتممنا لهسمماكان مين المسلمين قبلنا وبينهم وزءموا ان أهسل السوادقسد لحقوا بالمدائن فأحدث الينا فيمن تم وفيمن جلاوفيمن ادعى انه استكر ووحشر فهرب ولم يقاتل أوا-تسلم فانا في أرض رغيبة والارض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر أهمال صلحنا وان أعمر لها وأوهن لمدونا تألفهم فقام عمر في الناس واستشارهم فيما طلبه سعد فأجمو اعلى أن الوفاء لمن أقام وكف لميزده غلبه الاخيراكوان من ادعي نصدق أووفي فبمنزلتهم وان كمذب نبذ اليهم وأعادوا صلحهم وان يجمل أمر من جــــــلا اليهم فان شاءوا دعوهم وكانوا لهم فمة وان شاءوا تمواعلىمنمهمن أرضهم ولريمطوهم الاالقتالروان بخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء وكمذلك الفلاح \_ فكتب عس جواب الكتاب الاول يقول

(أما بعد فان الله جل وعلاًأ نزل فى كل شى رُخصة فى بعض الحالات لافى أمرين العدل فى السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه فى حالة

ولم يرض منه الابالكثير وأما العــدل فلارخصة فيه في قريب ولا بعيــد ولافي شدة ولارخاء وان رؤى اينا فهوأقوى وأطنأ للجور واقمع للباطسل من الجور وان رؤى شديداً فهو أنكش للكفر فمن تم على عهده من أهل السواد ولم بمن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية وأمامن ادي أنه استكره بمن لم مخالفهم البكم أو يذهب في الارض فلا تصدقو هم عادعوا من ذلك الاان تشاءوا واذلم تشاءوافانبذاليهم وأبلغوهم أمنهم وكتبجواب الكتاب انثاني (أما من أقام ولم يجل وليس لمم عهدفلهم مالاهسل العهد بمقامهم لح وكفهم عنكم اجابة وكذلك الفلاحون اذا فسلوا ذلك وكل من ادىمىذلك وصدق فلهُم الذمة وان كذبوا نبذالهم : وأما من أَ-ان وجلا فذلك أمر جمله الله لكم فان شئم فادعوهم إلى أن تميموا لكم في أرضهم ولهم الذمة وعليهم الجزية وان كرهوا ذلك نأقسموا ما أفاء ألله عليكم منهم ) ــ نلسا عادتكتب عمر عرضو اعلى من بليهم ممن جلاو تنحي من السو ادان يتراجعوا ولهم النمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصارواذمة كمن تم ولزم عهده الاأن خراجهمأ ثقل أثنل فأنزلوا من ادمي الاستكراه وهرب منز لتهموعت دوا لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذي المهد وكذلك الفلاحون ولم يدخلوافي الصلعماكان لاسل كسرى ولاماكان لمن خرج معهم ولم يجبهم الي واحدة من اثنتين الاسلام أوالجزاء فصارت فيثاً لمن أَفاء الله عليه فهي والصوافى الاولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسري وكات خراج كسرى على ووس الرجال علي مافي أيديهم من الحصة والاموال ـ ولم يتأت قسمة ماكان لا ل كسرى ومن صوب معيم لانه

كان متفرقا في السواد فكان يليه لاهل الفيء من وثقوا به وتراضوا عليه كان عمر يتخوف أن يؤتى المسلمون من جهة الابلة لانها لم تكن فتحت بعد فتخير فصيلة من الجيش دليها عتبة بن غزوان ووجهها الى الابلة طنمنع امداد فارس من هذا الوجه فساروا حتى أتوا المربد مر بد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة البصرة ونزل الجند منازلهم فيها ومن هناك فتحوا الابلة وهي مرفأ فارس على خليج عان الموصل الى بحر الهند وكان فتحها في رجب من سنة ١٤ وصارت البصرة بعد ذلك مركزاً حربيا عظها تفصل منه الع ود لحرب فارس الا أنها لم يتم تمصيرها الاسنة ١٧ حينها

أقام سعد بالقادسية شهرين ليرتاح الناس ولينتظر أمر عمر ثم أجمعوا أمرهم على المسير الى قاعدة الملك فكان مما يلمب به الصبيان في المسكر وتلقيه النساء عليهم وهم على شاطىء المتيق أمركان النساء يلمين به في زرود وذى قار وتلك الامواه حين أمروا بالسير في جمادي الى القادسية وكان كلاما أبدن فيه كالاوابد من الشعر لانه ليس بين جمادى ورجب شيء

المعب كل العـجب بين جمادى و رجب أمر قضاه قـد وجب بخبره من قد شجب نحت غيارولجب

غير طويلة تمبلغهم أن الجنود قــد تجمعت لهم ببابل على الفرزان فسارواالهم وهزموهم فى أسرع من لفت الرداء فتفرق رؤساءالفرس فسار الهرمزان نحوالاهوازوخرج الفرزانالي نهاوند وصمد الباقون الي المداثن وقطسوا الجسر . فأقام سمد بيابل أياما ثم سير المقدمة مع زهرة حتى وصل بهرسير وهي المدائن الدنياعلى شاطيء دجلة انغرى وتلاحقتبه الجنود وفي مقام سمدعلى بهرسير واسلته الدهاقين واضين أن يدفعو االعجزية على أزيمنعهم المسلون فرضي منهم سمد بذلك وصالحهم وحاصر وابهر سيرشهرين ثم فتحوها بمدأن تركتهامقاتلة العدو وءبرتالي المدائنالقصوي الشرقية فنزل سمد بهرسـير وأنزل بها الجندنم دلهم أهل البـلاد على مخاضة يــــبرون منهــا الى الجهة الشرقية لانه لم يكن هناك مراكب يمبرعليهاالساس فان الفرس كانواقدضموهاالي الشاطيء الثاني وكان سمدقد أعد فصية تحمي الفراض بذلك خوفهأن يزدجردينقل كلمافي المدائن وزخار مفلهذلك على السرعة والمخاطرة ولمارأي أهمل المدائن مايفعمله المسملون دهشوا والم يكن منهم الاأن تركوا المدائن وخرج يزدجرد هاربا على وجهه وذهب بسياله الى حلواناًما أهالىالمدائن فأقأموا بها راضين بالجزاءوالذمة

نزل سمد القصر الابيض وهو يقول (كم تركوا من جنسات وعيون وزروع ومقام كريم ونسمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأور نساها قوماً آخرين) وصلي فيه صلاة الفتح وجمله مستجداً وفيسه تماثيسل الجصرجال وخيل ولم يمتنع هو والمسلون لذلك وتركوها على حالها وأثم سمدالصلاة قوم دخولالمدائن لانهأراد المقامها وكانت أول جمةجممت بالمراق جممت جاعة فى المدائن في صفرسنة ١٦ ثم جمع سمد ما في خزا أن كسرى من الاموال والفنائم وكان ذلك شيئاً كثيراً وأصاب الفارس من المفتم اثناعشر ألفاً وكلهم كان فارساً ومهم من الجنائب شئ كثير ثم قسم دو والمدائن بين الناس وأوطنوها تمجمم الخسوأ دخل فيه كل شي أراد أن يجب منه عمر من ثياب كسري وحليه وسيفه ونحوذلك وماكان يمجبالعرب أن يقعاليهم ومما أرسله بساط ستون ذراعأفي مثلهافيه طرق كالصور وفصوص كالانهار وخلال ذلك كالديروف حافاته كالارض المزروعة والارضالمقبلةبالنبات فىالربيسع منالحرير علىقضبان الذهب وفوارةبالذهب والفضة واشباهذلك ولماورد الخس على عمر قسمه على مستحقيه ثم قال أشسير وا على في هـــذا القطف فأجمع ملؤهم علىأن قالوا فسدجعلو اذلك لك فررأ يك الاماكان من على فانه قال ياأمعر المؤمنين الامر كماقالو اولم يبق الاالتروية انكأن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غدمن يستحق به ماليسله فقطمه عمر بينهم

وصدر بمدذلكأمرعمر بولاية سمدبناً بي وقاص صلاة ماغلب عليه وحر به وولي النعمان وسو يدا ابنى عمر بن مقرن الخراج الاُ ول علي ماسقت دجلة والثاني علي ماسقى الفرات

- - -

#### المحاضرة الثالثة والعشرون

جلولاء \_تمصيرالكوفةوالبصرة—فتح الجزيرة ـ الأهواز\_ تخزوفارس من البحرين — فتحفارس \_ فتح نهاوند ومابعدها واقعة جلولاء

لمااتهي فلالفرس الى جاولاء كانت هي مفترق طرقهم إلى آذر بيجان والباب واني ألجبال وفارس فتذامر واوقالوا ازافترقتم لمنجتمعوا أبدآوهذا مكان يفرق يبننافهلموا فلنجتمع للمرببه ولنقاتلهمفان كانالنا فهوالذي نريد وانكانت علينا كناقد قضينا ألذى عليناوأ بليناعذرا فصنوا جلولا واحتفروا الخندق حولها واجتسوا هناك علىمهران الرازي وأقام يزدجرد في حلوان وصار عدهم بالرجال والأموال فأقاموا فيخندقهم وأحاطوابه الحسكمن الخشب الأطرقهم فأرسل سمدبالخبرالى عمر فأمر وأنيسر ساليهم جيشاأ ميره هاشم بن عتبة وعين له أمر اء تمبيته ففصل هاشم من المدائن في صفر سنة ١٦ (مارس سنة ٧٣٧ ) في اثني عشر أُلفاً حتى نزل بجلولا وحاصر هاف كان الفرس يز احفون المسلمين ثم يعودون إلى خندقهم ولما طال المطال صمم المسلمون على الهجوم عليهم فىخندتهم واقتحامه فصادفوا في سبيل ذلك حرباً هائلة كانوا يشبهونها بالحرب ليسلة الهرير وائلهت بتغلب المسملين على الخندق وكان بطل الهــجوم القمقاع بن عمر و ولما رأى الفرس أن لاطاقــة لهـــم بمغالبة ذلك العمدو الشديد أخذوا يمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينمة فاحتلها المسلمون ثم أمر هاشم القمقاع أن يتبسع المهزمين فتبعهم حتي

وصل خانقين ولما بلنت الهزيمة يزدجرد بارح حاوان قاصداً الري فسار القمقاع حتى أنى حاوان فاحتلها وأقام بها مرابطاً لانهاهي الثغر الذي يفصل بين السوادوا لجبل وكان من وأى عمر فى ذلك الوقت أن يقتصر المسلمون على ما ملكوه من سواد المراق وقال فى كتاب له لوددت أن بين السواد وين لجبل سداً لا يخلصون الينا ولا نخلص اليهم حسبنا من الريف السواد واتي آثرت سلامة المسلمين على الانفال

كان سمد قد أرسل حساب المفنم والنيء مع زياد وكان هو الذي يكتب للنــاس و بدونهم فلمــا قدموا على عمر كلم زيادعمر فيما جاء له ووصف له فقــال له عمر هـل تستطيع أن تقوم في الناس عثل الذي كلمتني به فقــالوالله ما على وجه الارض شخص أهيب في صدري منك فكيف لاأتوي على هذا من غيرك فقـام زيادفي الناس بما أصابوا وبما صنموا وبما يستأذنونفيه من الانسياح في البلاد فقال عمر هذ الخطيب المصقع نقال زيادهذه بالجلة المأثورة ( انجندنا أطلقو ابالفعال لساننا ) ثم كتب مر لسمد باتر ارالفلاحين على حالهم الامن حارب أوهرب منك الى عدوك فأدركته وأجر لهم ماأجريت للفلاحين قبلهمواذا كتبت اليكفي قوم فأجرو اأمثالهم مجراهم وأعطاه الحريةفي غير الفلاحين ااوأرسل سعدمن المدائن فصيلة بةودها عبد الله بن المعتم لفتح تمكريت حين بلغه تجمع الفرس بهـا وكان معهم فيها جمع كثير من العرب من اياد وتنلب والنمر فوصلت الفصيلة وقذ خندق الفرسحول تكريت فعصرهم أربمين بوماً تزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً في جميها بظفر المسلمون وفي أثناء ذلك راسل ابن المعتم العرب لينضموا اليــه فاجابوه الى

ذلك وأسلموا فأعطام السلم وحينذاك قال لهم (اذا سمتم تكبيرنا فكبروا) فأجابوه ثم أمر جنده بالهجوم على الخندق فهجموا مطنيين النكبير فكبر العرب من تغلب وأياد والنمر فظن الفرس أن المسلمين جاءوه من خلفهم فتبادروا الى الابواب التي عليهاجنود ابن الممتم فأصيب منهم كثير من ببن أيديهم ومن خلفهم وبعد الانتصار أعطوا الفلاحيين من أتماء منهم مشلما أعطى غيره من قبلهم

وأرسلت من المدائن فصيسلة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ماسبذان (١) فسار اليها وافتتحها عنوة وكان أهلها قد تطايروا الى العبال فدعاهم ضرار الى الرجوع بعد أن أمنهم نمادوا وأناء بها وخرجت نمسيلة ثالثة لفتح قرقيساء (٢) يقودها عمر بن مالك فافتتح في مديره هبت (٣) وفتح قرقيساء عنوة وأقرأهاها على الجزاء

وبذلك صار السواد كله في يُد المسلمين فمهدوا طريَّة ادارته وأقاموا الجنود مرابطة في الثنور بينهم و بين الجبال

عصير الكوفة

كانت الرسل تردعلى عمر بعد هـذه النتوح فيرى في أوجههم تنهراً فقال عمر(والله ماهيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها والقد فدمت ونودالقادسية والمدائن والهم لكما أبدءوافها ذيركم)قالوا وخومة البلادفكتبالى سعد

<sup>(</sup>١) كورة بهاعدة مدر منها اربوجان عن يمين حلوان القاصد الي همذان (٢) بلدعلي أن الخياس قرس حد ممالك مناطرة على مترة السند عندها

 <sup>(</sup>۲) بلدعی نهرالحابور قرب رحبة مالك شطرق على سنة فراسخ وعندها مصب الحابور في الفرات فهي مثلث بين الحسابور والفرات (۳) بلىد على الفرات من نوا هي بنداد فوق الانيار بجاورة للبرية

أخبرني ماالذيغيرألوانالمرب ولحومهم فكتب اليمسمدانالمربخددهم وكفي ألوانهم وخومة المدائن ودجيلة \_ فكنب اليه عمرأن المرب لا وافقها الاماوافق إبلهامنالبلدان فابمث سلسان وحذيفةرائدين فلمرتادا منزلا برياً بحريَّاليس يبنىويينكم فيه بحر ولاجسر : فبمث سعدسلمانوحذيفة يسيران غربى الفرات مرتادبن حتى أتياموضع الكوفة وهوحصباء ورمل فأتياءلهما وفيهاديرات ثلاث فأعجبتهماالبقمة فنزلا فيهاوصليا ودعوا ثم كتباالى سعدبالخبر فأبلغهمعد عمر فأمره أن يسير بالجنو دالهافأرسل سمد الى أمراء الثنو رأن يستخلفوا علىالتغو رويسيروا اليه فتملوا فارتحل سمد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في الحرمسنة ١٧ (ينايرسنة ١٣٨) وكان بينوقعة المدائن ونزولالكوفة منةوشهران وكانقدأ بقي بالمدائن جندآ ممنرضي الاقامة بها وكانعمر يريدأن يقيموا مسكرين فيخيامهم ثمأفن لهم أذيبنوا بيوتكمن القصب فأصاب الكوفة حريق شديد فأذن عمرأن تبنى باللبن وجعل على بناء المدينة أبالمياج بنمالك الأسدي وأوضحله مناهجها ومايليها وأزقها فجمل المناهج أربمين فراعاً ومايليها ثلاثين ومايين فلك شرين والازقة سبع أفرع وليس دون ذلك شي وفي القطائع ستين ذراعاً

فأول ماأسس بالمدينة مسجدها فاختطوه تم قام في وسطه رام شديد النزع فرمي عن يمينه وشهاله ومن بين يديه ومن خلف ثم أمر بالبناء وراء مواقع السهام و بني في مقدمة المسجد ظلة ذرعها مئتان على أساطين رخام كانت للاكاسرة سهاؤها كأسمية الكنائس الرومية و بنوا لسمد بحياله داراً ينهما طريق منقب مئتي ذراع وجعل فيها بيوت الاموال والذي بنادله

فارسى كبناية الأعكاسرة في الحيرة وجعل المناهج تخرج من أمام المسجد والشكل الذي وضمت عليه الكوفة بنبي عن نظام جميل لم يحجب عن العرب هو اءالبادية لكثرة المناهج وانساعها

وفي هذا الدام نفسه بنيت الابنية بالبصرة كما بنيت بالكورة فهي وان نزلما المسلمون سنة ١٤ من الهجرة لم يتم تخطيطها وتأسيسها الأفى السنة التي اختطت فيما الكوفة ومن هنا نشأ اختلاف الناس في الزمن التي مصرت فيه

وكانت ثنور الكوفة فى ذلك الزمن أربعة حلوان (١) وماسبذان وقرقيسا والموصل (٢) وأميرها معد بن أبي وقاص وكانت البصرة ثفر آله أميرخاص يعينه أمير المؤمنين

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريخ مركز بنحر بيبن تفصل منهما الجنود لحرب المجمول كل نهما جنودخاصة

فتحالجز يرة (٣)

فصلت من الكوفة ثلاث فصائل بأمر عمر احداها يتودها سهيل ابن عــدي لفتح الرقة والثانية يقودها عبد الله بن عتبان 'نفتح نصبيين والثالثة يقودها عتبة بن الوليد لاخضاع عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ

<sup>(</sup>۱) فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد وكامت مدينة كبيرة عامرة (۲) مدينة كبيرة عامرة (۲) مدينة كليرة عامرة (۲) مدينة على طرف دجلة ومقابه من الجانب الشرقى نبتوى وهى من للدائن الاسلامية لسكبري (۳) ما بين دجلة والفرات من جهة الشام يسمى جزيرة أقود تشتمل على ديار مضروديار بكرومن امهات مدنها حران والرهاو الرقة و رأس عين ونصيبين وستجاروا لخابور وماردين وآمدوميا فارقين والموصل وغير ذلك

وأمر عمر انكانت حرب أن يكون القائد المامياض بن غنم وكان مقصد عمر من ذلك أن يكسر من شوكة الروم الذين ثاروا من الجزيرة قاصدين أبا عبيدة بحمص فلما بلغهم توجه الجنود الى كورهم تفرقواكل الي كورثه فكان في ذلك تخفيفاً على جنود الشام

فسار عياض حتى أتى الرهافصالحة المهاعلى الجزية تمحران فصالحت ثم فتحت نصيبين ثم أرمينية أما عرب الجزيرة فانهم لما رأوا الطلب خفوا وتركوا أرضهم وأوغلوا فى أرض الروم و مد مراسلات بينهم ويين هؤلاء المرب قال المسلمون منهم لاتنفروا العرب بالخراج ولكن ضعفوا عليهم المسدقة التى تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فانهم ينضبون من ذكر الجزاء فرضي عمر بذلك و بهذا قبل العرب أن يدودوا الى بلادهم ويقيموا بها على ما قبل منهم

نتح الاهواز (١)

كانت الاهواز تتاخم حدود البصرة وكان نيها الهرمزان وهو من سادات فارس وعظماً لما وكان ينير على ما بيد المسلمين فأراد عتبة بن غزوان أمير البصرة أن يسير له جنداً فاستمد سمد بن أبى وقاص أمير الكوفة فأمده فخرجت جنود البصرة وأمدادهم من أهل الكوفة فالتقت بالهرمزان بين ذلك ونهر تيرى فهزمته ودحرته حتى جاز شاطى وجيل فصار شاطي وجيل بن المسلمين والهرمزان

 <sup>(</sup>۱) مجموع کورعـدهایاقوتعشراوهیسوق الاهواز ورامهرمزوایذج وعسکر مکرم ونستر وچندی سابوروسوس وسرق بنهر تیری رمناند

ثم كاتبهم الهرمزان في الصلح فصالحوه على الاهواز كلولما ومهرجان قذق (١) ماعدا ما أخذوه عنوة وجملوا مناذر ونهر تيرى مسلحتين للبصرة فيهما الجنود مرابطين : ثم حصل بين رؤساء القوة المرابطة خلاف في حدود الارضين وقددءا ذلك الهرمزان الى نقض الصلح والاستمانة بالاكراد فابلغ عتبة أمير البصرة بذلك فأبلغ لاً مر عمر فأمر بتسيير الجنودلحرب المرمزان وأرسل لهم امداداً فسارت الجنود الى الهرمزان وحار بوه عنسد جسر سوق الاهواز وهزموه فتوجه إلى رامهرمز و بذلك اتسق المسلين جيع الاهواز إلى تستر فراسلهم الهرمزان في الصلح مرة ثانية فاجابوه إلى الصلح على ما لم يفتحوه عنوة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النقض من الهرمزان لمظلمة لحقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن يرسل اليه وفدا "فيه عشرة من وجها؛ الكوفة فأرسل عشرة فيهم الاحنف بن قيس فلما قدم على عمر قالله إنك عدى لمصدق وقدرأ يتك رجلا فاخـ برني أأن ظلمت الذمة ألمظلمة نفروا أم لغير فلك فقال الاحنف لابل انمير مظلمة والناسءلى مأبحب قال فنمم اذا انصرفوا إلى رحالكم فانصرفوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدأل عليكم لغدر يكون منكم أو بني فانكما نما أدركتم بالقماأدركم على عدعاهدكم عليه وقد تقدم اليكم فيا أخذعليكم هٰ وفو ابسهدالله وقومواعلي أمره يكن لكم عوناً و ناصراً

غزو فارس من البحرين

<sup>(</sup>١) كورة واسعة ذات مسدن وقري قرب الصيسرة من نواحى الجبال عن عين الفاحدمن حلوان المراق الى حمدًان في تلك البجبال

كانالملاء بن الحضر مى أميرا على البحرين لعمر وكان الملاء يبارى سعد بن أبي وقاص فلما كانت حروب الردة طارد كر الملاء وظفر بالفضل فلما ظفر سعد بالقادسية وأزاح الا كاسرة وأخذ حدود ما يلى السواد سر الملاء أن يصنع شيئاً في الاعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة ما السعد فندب أهدل البحرين الى فارس فند مو والى ذلك وفرقهما جناداً فعملهم في البحر بغير افزعمر وكان عمر لا يأفن لاحد في ركوب البحر فازياً تبرت تلك الجنود فخرجوا في أصطخر (١) وبازائهم أهدل فارس فلما وأوم حالوا ينهم وبين سفهم فلما وأى المسلون فلك استدت حيبهم وقات او أهدل فارس مقاتلة المستميت فظفروا ثم ساروا يريدون البصرة لانه قد حيل ينهم وبين الرجوع الى البحرين فوجدوا شهرك البصرة لانه قد حيل ينهم وبين الرجوع الى البحرين فوجدوا شهرك المارسي قد أخذ علم الطرق فعسكروا في وطنهم وامتنوا

بلغ خبر ذلك عمر فاشتد خضبه على الملاء وأرسل اليه يمزله وأمره بأثقل الاشياء عليه وأبخض الوجوه اليه بتأمير سمد عليه وقال له الحق بسمد فيمن قبلك فخرج بمن معه نحو سعد وكتب عمر الى عتبة بن خزوان أمير البصرة أن يسير جنداً لتخليص من أرسلهم الملاء فانتدب عتبة من يسير فأجابه جمع من ذوى النجدة فخرجوا في اثنى عشر ألفاً وعليهم أبو سبرة بن أبى رهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى وافوا شهرك وهو آخذ على جنود البحرين طريقهم فقاتلوه وهزموه وخلصو الخوالهم وهذه هي النزوة التي شرفت بها نابتة البصرة وكانوا فضل نوابت الأمصنار م

<sup>(</sup>١) مدينة كبية بفارس وهي قاعدة كورة مسهاة بهذا الاسم وكانت قصية ملك فارس حتى تحول اردشير الى جور

انكفثوا بما أصابوا وذهب أهمل البحرين عائدين الى بلادهم من طريق البصرة

ولما أحرز عتبة الأهواز وذلل فارس استأذن عمر في الحج فأذن له فلما قضى حجة استعفاه فأبي أن يعفيه وعزم عليه ليرجس الى عمله فانصرف فات في بطن نخله قدفن به و بلغ عمر خبره فمر به زائراً أقبره وقال اناقتلتك ولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثنى عليه بفضله وولى عمر بدله المفيرة بن شعبة مفتتحسنة ١٨٨

فتحرامهرمن والسوسوتستر

لم يزل يزد جرد يثير أهل فارس (١) وهو بمرو فكتب اليهم بذكرهم الأحقاد و يؤنبهم على رضاهم بغلبة المرب على سوادهم فتحرك ون مكاتباته أهل فارس والاهواز وتعاقدوا وتواثقوا على النصر فكتب ام اء الثنور الى عمر فكتب الى سعد امير الكوفة أمره أن يبث الى الاهواز جنداً كثيفاً يقوده النمان بن مقرن وأرسل الى أبى وسى الاشعري وكان ولاه البصرة بعد عزل المفيرة أن يبث جنداً الى الاهواز يقوده سهل بن عدي وأمير الجندين ما أبو سبرة بن أبى رهم فقصلت جندود الكوفة مع النعمان حتى اذا وصلت وامهر من وبها الهر مزان خرج يقاتلها فهز مدومها

 <sup>(</sup>١) فارس اسماولاً ية واسعة راهايم منيع اول حدوده من جهة المراق ارجان ومن جهة كرمان السيرجات ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران واعظم مدنها شيراز وكورها المشهورة خمس (١) اصطخر (٣) اددشسير خرة (٣)دار ايجرد (٤) سابور (٥) قباذ خرة

فترك رامهرمز ولحق بتستر فاحتل النمإن رامهرمز ثم توجهت الجنــود الى تستروهناك توانقت جنود المصرين فحاصرواتستر أشهرا وقتل في الحصار جماعة من ذوي النجدة وزاحفهم المشركون مدة الحصار بمانين زحفاً كانت الحرب فيهاسجالا وفي آخر زحف هزءت الفرس حتى دخلوا خنادتهم ثم احتال المسلمون لدخول المدينة فدلوا على ثغرة فيها منها تدخل المياه الىالبلد فهدوا إلى ذلك المكان ومنه هجموا على المدينة فدخلوها بصد جهاد عنيف فذهب الهرمزان الى القلعة ولمسارأى شدة الامر عليه ناشى متبعيه وقال أضم يدى في أيديكم على حكم عمر يصنع في كيفيشاء قالو ا فلك ذلك واستأسر لهم فملك المسدون بذاك تستر تمأر سأواالطلائع لاخذ ماأحاط بهامن البلدان وأرسل أبو سبرة وفداكل عمر معهم الهرمزان فلما وصلوا الىالمدينة دخلوا على عمر وهو فى السجد نائم ودرته مطقة فى يده فقال الهرمزان أين عمر فقالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولاحاجب قال فينبني أنككون نبيا قالوابل يعمل عمل الانبياء فلما استيقظ عمر قالواله هذا ملك الاهواز فقال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله فقىال ياعمر اناولها كمفى الجاهلية كان الله قدخلي بينناو بينكم فغلبنا كمهاذ لمريكن ممنا ولامعكم فلماكان معكم غلبتمو نافقال عمراء غلبتمو نافى الجاهلية بإجماعكم وتفرقناتم قال عمرماعذرك وماحجتك في انتقاضك مرة بعد أخري فقال أخاف أن تقتلى قبل أن أخبر ل قال لا تخف ذلك واستسقى ماء فاتى به في قسد ح غليظ فقال لومت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هــذا فأتى به في اناءيرضاه غِملت يده ترجف وقال أني أخاف أن أقتل وأنا أشرب المـــاء فقال عمرلا بأس عليك حتى تشربه فأكفأه فق ل عمر أعيدوا عليه ولأنجمعو اعليه القتل والمطش فقال لا حاجة لى في الماء إعما أردت أن أستأمن به فقسال له عمر أي قاتلك قال قدا منتى فقال عمر كذبت فقال أنس صدق باأمير المؤمنسين آمنته قلت له لا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مشل خلك فأقبل على الهرور ان وقال خدمتني والله لا أنخدع الا لمسلم فأسلم فقرض له في المطاعلى الفيز وأنز اه المدينة

م قال عمر للوفد لمل المسلمين يفضون الى أهدل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم فقد الوا ما نعلم الا وفاء وحسن الكة قال فكيف هذا فقال له الاحنف بأمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح فى البلاد وأمر تنا بالاقتصار على مافى أيدينا وأن ملك فارس حى بين أظهر هم وانهم لاز الوز يساجلوننا ما دام المكهم فيهم ولم يجتمع المكان فاتفقا حتى يخرج أحدها صاحبه وقدراً بت أنالم نأخذ شيئاً بعد شيء الا بنبعا مهم وان المكهم هو الذى يبعثهم ولا يزال هذا دابهم حتى تأذن الما المنسية فى بالدهم حتى نزيله عن فارس وتخرجه من مملكته وعزاً مته فينسالك ينقطم رجاء أهل فارس: فقال عمر صدقتني والله وشرحت لى الاهر من حقه محمة محمة مقال عمر طبحاع أهل نهاوند: فكان ذلك مما جعل عمر بأذن بالانسياح

# فتح نهاوند (۱)

اجتمع بنهاوند من جنودالفرس من كل أنحائها جمهسم يزدجرد يريد اتادة الكرة بهم لاستعادة ملكه ونهاوند من بلاد الجبـل (٧) جنوبي همذان فكتب عمر الى النمإن بن مقرن وليه محاربة المجتمعين بها وحشمد اليمه الجنودمن البصرة والكوفة فلما وصلت اليها الجنود رأوابها جمآ عظما متحصنافي حصون قوية ولايخرجون الا اذاشاءوا فلماطال عليهم المطال جم النمان رجال النجدة والرأى في الحروب بمن معيه وقال لهمقد ثرون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمــدائن والهم لانخرجون الا ان يشاءوا وقسد ترون الذي فيمه المسلمون من التضايق بالذى هم فيه فما الرأى فتـكلم عمر وبن ثبي وكان اكبر الناس يومئــذ ــــنّاً وكانوا إعا يتكامون عىالاسنان نقال التحصن طيهم أشدمن المطاولة عليكم فمدتهم ولاعرجهم وطاولهموقاتل مناتاك منهم فردرأيه وتكلم عمرو بن معــديكرب مشيراً بمناهــدتهم نقالوا إنمــا تناطح بنا الجــدران والجدران لهم أعوان علينا وتكلم طليحة الاســدى فقال أرى ان تبت خيلا نحدقبهم ثم يرمونهم لينشبوا القتال ويحمشوهم فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا الينا استطراداً فاننا لم نستطر دلهم في

<sup>(</sup>۱) مدينة عظيمة م قبة هذن بينها الانة ايام ١٤ فرسخاوهي اعتق مديسة في الجسل (۲) بلاد الجبلء لم على ايسيه السجم بيلاد الراق وهي البين اسبهان الى زنج ان وقدوين وهدنان والدينر وقد ميسين والري ومابين ذلك من البلاد الجلية والكور النظيمة قاريا قوت و تسبية مذا الجزء بالسراق غلط

طول ما قاتلنام و انا اذا نعلنا ذلك ورأو ذلك مناطه و افي هزيمتنا و ام يشكو ا فيها فغرجو ا فجادو نا وجادد نام حتى يخضى الله نيهم و نينا ما أحب فقبل منه رأيه وأمر النعان القمقاع أن ينشب القت ال ففسل و تم ذلك الترتيب الحربى المتفق عليه فخرجت الفرس يتبعونه وحينذاك أمر النعمان بالهجوم فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا وفي أثناء الموقعة قتل النعمان رئيس الجند فأخفوا موته واستلم الراية خليفته من بعده حذيفة بن اليمان ولم يأت آخر النهارحتى تمت الهزيمة على الفرس واتبعت فصائل عليهاالقمقاع الفل الى همذان فدخلها المسلمون وملكوها وحيئلذ جاؤهم رؤساء البلاد من الفرس وصالحوهم على همذان وأما نهاوند فان المسلمين دخلوها عقب الهزيمة واحتووا والحولها والبريد الى عمر بالفتح وباستشهاد النعان بكن بعده كبير حرب ولما جاء البريد الى عمر بالفتح وباستشهاد النعان بكى عليه بكاء شديداً

وبعد انهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح في بادد الفرس كم أشار عليه بذلك الاحنف بن قيس فمين رؤساء الجنود التي تذهب لافتتاح البلاد وأرسل بالالوية الى أصحابه اوه:

- (١) الاحف بن قيس التميمي ووجه الي خراسان
- (٢) مجاشع بن مسمود الملي ووجه الى أردشير خرة وسابور
  - (٣) عُمَان بن أى العاص الثقني ووجه الي اصطغر
  - (٤) سارية بن زنيم الكناني ووجه الى فساود رابجر د
    - (٥) سهيل بن عدى ووجه الى كرمان
    - (٦) عاصم بن ممرو ووجه اني سجسبتان

(٧) الحكم نعميرالتغلبي و وجه الىمكران
 فاستعدت الجنود للخر و جالي أوجها فتتحسنة ١٨ هـ

فتح أصهان (١)

سارعبدالله بنعيدالله ينعتبه بجند نحوأصهان وقاعدتهاجي والملكما الفاذوسفان فلماالقت الفتتان قال الفاذوسفان لمبدالله لا قتل أصحابي ولاأقتل أصحابك ولكن ابرزلي فان قتلتك رجم أصحابك وان قتلتني سالمك أصحابي وان كاذأصحابي لايتعلممنشابة فبرزلهعبدالله وفال اماأن تحمل على واماأن أحمل عليك فقال أحمل عليك فوقف لهعبدالله وحمل عليمه الفاذوسفان فطمنه فاصابق بوسسرجه فكسره وقطع اللبب والحزام وزال اللبد والسرج وعبىداللة على الفرس فوقع عبداللة قائبا ثم استوي على الفرس عريا وقال له اثبت فقال الفاذوسفان ماأحبأن أفاتلك فقدرأ يتكرجلا كاملا ولكن أرجع معاف الى -سكرك فأصالحك وأدفع المدينة اليك على أنمن شاء أقام ودفع الجزية وأقام علىماله وعلىأن تجريمن أخذتم أرضه عنوة مجراه ويتراجمون ومن أبي أذبدخل فعادخلنا فيهذهب حيثشاء ولكمأرضه قالراكم ذلك فرضيأ مسل جيّ الصلح الا ثلاثين رجلا منهم خالفوا قومهم وتجمعوا فلحقوا بكرمان فيحاشيتهم لجمم كانهاودخل المسلونجي واغتبط منالفرس منأقاموندم منشخص ثم استخلف عبدالةمجي خليفةله وسارحسب أمرعمرالى كرمان لماعدة سبيل بن عدى

<sup>(</sup> ١ ) اقليم من نواحي الجبل كانت قاعدته جياً ثم صارت اليهو دية

فتحأذربيجان (١)

بینانیم بن مقرن فی همدان اذبلنه نجمع الفرس واحتشادهم فی واجرو ذبین همدان و تن و سارالیهم و قاتلهم فی ملحمة کبری کانت تمدل و قمة نهاو ند و هزمهم هزیمة منکرة

فتحالري (۲)

بعد أن انتهي نعيم من واج الروذسار إلى الرى فصالحه أهلها بعد أن تهرهم وكان المصالح عنهم رأسهم الزيني بن قوله وكتب لهم كتاب صلح ثم وجه أخام سو يدبن مقرن الى قومس فسار البها و أخذه اسداً ومن هناك كانبه مل جرجان (٣) بالصلح فصالحه وكتب له كتاب صلح و قامهم على ذلك أهل ما برسنان

فتح الباب (٤)

كان قائد الجيش الذي وجه الى الباب سراةة بن عمر و وعلى مقدمته عبدالرحمن بن بيم بيمة فلما أطل عبدالرحمن على الباب كاتبه ملكها شهر براز مستأمناً ليأتيه فأمنه عبدالرحمن فجاءه الملك وقال له الى بازاء عدوكاب

(۱) صقع جلیل و مملکة عظیمة النالب علیها البجبال و حدهامز برذعة ، شرقا الی ار زنجان مفر با و پتصل حدهامن جهة الشهل ببلادا لجبل والدیم و قصیتها تبر بر و کانت قبل مدینة الراغة (۲) قصیة بلاد البجبال بینها و بین پیسا و ر ۱۹۰ فرسخا والی قز و بن ۷۷ فرسخا و کانت مدینة عظیمة جداً و یقال فی النسب الیها رازی (۳) مدینة عظیمة علی بحر طبرستان و خراسان (۶) مدینة عظیمة علی بحر طبرستان (بحر الحذر ) و هی تنر عظیم

وأمم مختلفة لاينسبون الىأحساب ولاينبغي لذى الحسب والمقل أت يمين أمثال هؤلاءولا يستعينهم علىذوى الاحساب والاصول وذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان ولست من القبيج في شي ولامن الأرمن وا نكم فدغلبتم على بلادىوأمتى فأفااليوممنكم ويدى معأ يديكم وصغويممكم وبارك الله لناولكم وجزيتنااليكم والنصرلكم والقيام بمانحبون فلاتذلونا بالجزية فتوهنو المدوكم فقال عبدالرحمن فوقيى رجل قدأ ظلك فسراليه فجوزه فسار اليسراقة فلقيه بمثل ماكلم عبدالرحمن فقال سراقة قدقبلت ذلك فيمن كان ممك على هذا مادام عليه ولا بدمن الجزاء ممن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك وصار سنةفيمن كازبحاربالعدومن المشركين وفيمن لميكن عندالجزاءالاأن يستنفر فتوضع غهم جزاء تلك السنة وكتب بذلك سراقة اليعمر فاجازه وحسنه وكان فى كتاب صلحم الأمان لانفسهم وأموالهم وأنينفر والكل غارة وينفذوا لكلأمرناب أولم ينبرآهالوالى صلاحاً على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلكالاالحشر والحشرعوض منجزائهمومن استغني عنهمنهم وقعدفعليه مثل ماعلىأهل أفر بيجانس الجزاءوالدلالة والنزل يوماً كاملاً فانحشر وا وضع ذلك عنهم وان تركوا أخذوا به - وهذه سنة حسنة في عهد عمر بن الحطَّاب وليست الاستمانة بالمحالفين في الدين من أهـــل الشرك و وضع جزية الحايةعنهم بدعة جديدة

ثموجهسر اقةفصائل للجبال المحيطة بارمينية موقان وتفليس وجبال اللان

فتحخراسان (١)

كان نزدحه د قسدسار الىخراسان فأقام عمرو ونقل نار فارس البهسا واطمأن في نفســه وأمن أذيؤتي وكاتب منمر ومن بقيمنالاعاجم فعالم يفتتحه المسلمون فدانواله فوجمهاليه الاحنف بنقيس فدخل خراسان من الطبسين فافتتح هرارةعنوة تمسارنحوس والشاهجان فغرج مهايز دجرد الى مروالروذ وكتب الىخاقان ملك النرك يستمدمو الى ملك الصند وملث الصين أماالاحنففائجه الىمر والروذ حتىاذا بلغذلك يزدجردسار شها إلى بلخفنزل الاحنف علىمروو وجه فصيلة منالجند نحو بلخ وتبعهمالاحنف حتىاذا التقي الجندان انهزم يزدجر دوعبرالنهر بمنءمه فيأهل فارس فعادالاحنف الى مروفنزلها وكتب اليه عن بهاه عن عبوراانهر وأن يقنصر على بابيده: ولما عبر يزدجردالنهرأ تتهجنود مدداً ن ملوك النرك والصفد فعاد بهرير يدأ خذ مرومن الاحنف فخرج اليه الاحتفالما أحسبه فلم بكن من الترك ببرحرب بل عادوا إلى بلادم تاركين يزدجرد ولمارأى ذاك ترك البلاد انية مبرالمهر أماأهل خراسان فانهم تماقدواه مالاحنف وتراجعوا الي بدانهم وأموالهم على أفضل ما كانوازمن الاكاسرة فكانوا كأنماه في ملكهم الاأب المسهين وفي لهم وأعدل فاغتبطوا

<sup>(</sup> ۱ ) بلاد واسسه فی شرق البلاد الفارسیة وقصیتها مرو و مسانیسا بور وهراه و بلخ وطالقان و نسا و ایبورد وسرخس و غیرذاک من المدن التی دون نهر جیحوی

# فتوح أهل البصرة

كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد توج فتحهاسارية بنزنيمالدؤلى ثم فتح فساودارا بجردوفتح ثمان بن أبي الماص اصطخر. وفتحسميل بن عمرو التغلبي كرمان ، وفتح الحكم بن عمرو التغلبي مكران

ومما يستظرف من الاخبار حديث قيس بن سلمة الاشجعي فان عمر ولاه قيادة جيش لمقاتلة الاسكراد فسار اليهم وهزمهم ولما قسم عليهمالنفل رأى شبتاً من حلية فقال ان هذا لا يبلغ فيكم شيئاً فتطيب أ تفسكم أن نبث به الى أمير المؤمنين فان له برداً ومؤنة قالوا نم قدطابت أتفسنافجل تلك الحلية فى سقط ثم بعث برجل من قومه ليوصل ذلك الى عمر قال الرسول فأتيت المدينة فاذأعمر يندى النماس متكثاً على عصاكما يصنع الراعي وهو يدور على القصاع فلما دفعت اليمه تال اجلس فجلست في أدبي الماس فاذا طعام فيه خشونة طعامى الذى ممى أطيب منه فلما فرغ الناس قال يابر فأارفع قصاعك ثم أدبر فانبعته فدخل دارآثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لى فدخلت عليه فاذا هو جالس على مسح متكى على وسادتين من أدم عشوتين ليفافنبذ الى باحداهما فجلست عليها واذابهو فيصفة فيها بيت عليه ستير فقال ياأم كلثوم غداءنا فأخرجت اليه خنزة بزيت فيعرضها ملح لميدق فقال ياأم كلثوم ألا تخرجين الينا تأكلين معنامن هذا فقالت اني أسمع عندك حس رجل قال نمم ولا أراه من أهل البلد قالت لوأردت أن أخرج الى

الرجال لكسوتني كاكساابن جمغر امرأته وكاكسا الزبير امرأته وكا كسا طلحة امرأته قال أوما يكفيك أن بقال أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر ثم قال كل فلو كانت راضية لاطممتك أطيب من هذا قال فأ كلت قليلا وطعامي الذي معى أطيب منـــه وأكل فما رأبت أحداً أحسن أكلامنه ما يتلبس طعامه بيده ولا فمه ثم قال اسقو نافجاءوا بمس من سلت فقال اعط الرجل قال فشر بت قليلائم أُخذه فشرب حتى قرع القدح جبهته فقلت حاجتي ياأمير المؤمنين انارسول سلمة بن قيس قال مرحباً بسلة بن قيس ورسوله حدثني عن المهاجرين كيفهم قلت ه كا عب من السلامة والظفر على عـدوهم قال كيف اللحم فيهم فانها شجرة العرب ولاتصلح العرب الا بشجرتها قلت البقرة بكذا والشاة بكذا ثم أدي اليه رسالته وأخبره خبر الحلية التي اختصه بها سامة فلما نظر الى فصوصهاوثب ثم جمل يده في خاصرته ثم قال لاأتسبع الله اذا بطن عمر ثم قال كيف ما جئت به أم والله لَمَن تفرق المسلمون في مشاتبهم قبل أن يقسم هـــذا فيهم لافعلن بكو بصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أنيت سلمة فتلت مابارك الله فيها اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني والالذفاقره فقسمه

ولست في حاجة الى أن أنهكم الى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهي تين لكم كيف كانت المرأة فيهم قد كانت أم كلثوم صاحبة الرأى الأعلى يبت أسير المؤمنين وكانت المرأة تشكلم في شأن نفسها كما يشكلم أعظم في الرجال نفساً ثم تبين كيف كان عمر يتنزه عن أمو ال المسلين فهذه الحلية شي قد طابت به أنفسهم ومع ظائم لمرض الاأن يردها عليهم فكيف لاتكون قلوبهم بين يديه يصرفها كيف شا وكيف أحب

والى هذا انتهى مانر يدة مه عليكم من أمر الفرس وسقوط مملكها بهائياً بين أيدى المسلين فقد صار اليهم قطعة من الارض يحد هامن الغرب نهر الفرات ومن الشمال بلاد ومن الشرق نهر اجيحون والسند ومن الجنوب البحر الهندى ومن الشمال بلاد ارمينية كل ذلك في زمن لم يتجاو زسيم سنين كان النصر لهم في جيع المواقع التي زاحفو افيها أعداء هو كان لهم اسم جيل عند عامة الفرس عرفوا بالوفاء فانهم لم يكونوا يهاونون في أمره كما كان يوصيهم خليفتهم دائراوعرفوا بالعدل في حكمهم حتى شهد لهم بذلك أهل ذمهم كبير هو وصفير هم الملك منهم والسوقة وسنفيض القول فيما كان لهم من الاخلاق والمدنية في عهد عمر عند الفراغ عما كان في أدن الروم

المحـاضرة الرابعة والعشر ون الفتو حـف بلاد الروم ـــ فتح-هـــ فتحـُبيت المقدس الفتو حـ فى بلادالروم

كانت واقعة اليرموك في أول حياة عمر في أثنائها جاء الحبر بموت الى بكر واستخلاف عمر وتولية أبي عبيدة إمرة الجيشكله والقواد كلهم عن مرته: بعد أن انهت الموقعة سار الجنود نعو فعل (١) من أرض الاردن وقد اجتمع فيها فل الروم وكان على مقدمة الناس خالد بن الوليد

<sup>(</sup>١) من بلاد الاردن بين حوران وفلسطين

وهناك التقت الفئتان فانهزمالروم ودخل المسلمون فحل وسأر الروم اليدمشق فكانت فحل في ذي القمدة سنة ١٣ على ستة أشهر من خلافة عمر تم ساروا الى دمشق (١) وخالد على المقدمة فعاصر وها وتراوا حوالها فكاذاً بوعبيدة على نلحيةوعمر وعلىناحيةويز يدعلىناحية واستمرالحصار نحوسبدين ليلةحصاراً شديداً بالزحوف والترامي والجانيق وهم متصمون بالمدينة يرجون النياث ولماأيتنوا أذالامداد لاتصلاليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازداد المسلون طمقاً فيهم وكان خالد لا ينام ولا ينيم ولا يخني عليه شيٌّ من أ • رالعدو عيو نه ذاكية وهومعنى بمايليه فأنخذ حبالا كميئة السلاليم وأوهاقاً فبلغه ذات ايلة اذ الناس غافلون فىفر حلفظيمهم فتهدبمن معهمن رؤساءالذين قدمبهم من المراق وفهم القمقاع بنعمر و وامثالهوقاللاجند اذاسمتم تكبيرنا علىالسور فارقوا الينا وانهدوا للباب فلساانهي الىالباب الذي لميهمو وأصحابه المتقسده وزرموا بالحبال الشرف وعلي ظهو رهم القرب التى قطموا بها خندتهم فلما ثبت لهم وهمتان تسلق فبهاالقعقاع ورجسلآخر تملم بدعا أحبولة الاأثبتاها والاوهاق بالشرف وكان المكان الذي اقتحموا منهأحصن مكان يحيط بدمشق أكثره ماءوأشده مسخلا وتوافوا لذلك فلميبق ممن دخسل ممه أحدالا رقي أودنامن الباب حتى اذا استووا علىالسو رحدرعامة أصحابه وانحدرممهم وخلفمن بمعى ذلك المكان لمن يرتقي وأمرهم بالتكبير فكبر الذين على السور قهد المسلون اليالباب ومال الى الحبال بشركثير فوثبوا فها وانهى خالد إلى أول 

<sup>(</sup>١) بلدعظيم هوقصية الشام صارت حاضرة البلاد الاسلامية في عهد الدولة الأموية

الناس فأخذوا مواقفهم ولايدرون ماالشأن وتشاغل أهل كل ناحية بمن يليه وتطع خاله ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحوا المسلمين فأعباداعليهم من داخل حتى مابعي باب خالدمقاتل الاأنيم ولما شدخالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلت الى أهل الأبواب التي تلي غيره وقد كان المسلمون دعوه إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا فيلم يفجأهم الاوه يبوحون لهم بالصلح فاجابوهم وقبلوا منهم وفتحو الهم الابواب وقالوا ادخلوا وامنعو نامن أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب يصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة فالتقى خالد والقواد في وسطها هذا استعراضاً وانها بالمها و وتسكيناً فأجروا ناحية خالد عبري الصلح فصارصلحاً وكان صلحها على المقاسمة وصارت فأجروا ناحية خالد عبى المعلمين صلحاً و بعد ان تم أمرها جاء كتاب عمر لام يعيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم بن عتبة وأبقى عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم بن عتبة وأبقى خالد عمه ضنا به

# الوقعة بمرجائروم

خرجاً بوعبيدة وعلى مقدمته خالدير يد مرج الروم وقد اجتمع بهما قائدان من قواد الروم توذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلين وفي الصباح رأ والارض خاواً من توذر ومن معه فتحسسو الخبر فعلوا أن توذر أراد دمشق فأمر أبو عبيدة خالداً أن يقبعه وقد بلغ يزيد بن أبي سفيان وهو بدمشق قدوم توذر فخر جاليه عارباً ويبناها يتحاربان قدم خالد فأصاب

الروم السيف من بين أيسيهم ومن خلفهم فلم يفلت مهم أحد تم عاد يزيد الى دمشق وعاد خالد إلى أبي عبيدة فلحته بمد أن اتهى من هزيمة جند شنس الى حمي

فتح همص (۱)

زحف المسلمون بمدفو زهم بمرج الروم الى حمى فنازلوها واحتجزال وم بالمدينة محصو رين فأقام المسلمون على حصارها الشتاء كله وكان الروم ينتفار ون أن يهلكهم البرد ولما رأوا أنه لم يصبه شيء تراجموا الي الصلح فصو لحوا على مثل صلح أهل دمشق

ثم أرسل خالداً الى قنسر بن قلسا نزل بالحاضر (٧) زحف البهم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد بالحاضر فهزمهم وقتسل ميناس ولم يفلت من الروم أحداً ما أهل الحاضر فأرسلوا الي خالداً نهم عرب وأنهم انما حشر واولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم و تركيم: ولما بلغ عمر ذلك قال أور خالد نفسه برحم الله أبا بكرهو كان أعلم بالرجال منى وقال فى حقه هو والمثنى بن حارثة أنى ام أعز لهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا اليهما: ثم سار خالد حتى نزل على قنسر بن فتحصن أهلهامنه فقال لهم لوكنتم فى السحاب طلنا الله اليكم أو لا تزلكم الينافنظر وافى أمرهم وذكر وا مالقى أهدل حص

<sup>(</sup>١) بلدتدېمڧشال دمشق بينها و بين حلب في نعمف الطريق

<sup>(</sup>٧) مكان القربمن حلب يدعي حاضر حلب كان مجمع أصناة من المرب

فصالحوه علىصلح حمص م فتحت تيسار ية (١) لمي يدمعاو ية بن أ بي سفيان وفتحت أجنادين (٧) على يدعمرو بن العاص وكان بها أرطبوز وهو أدهى الروم وأبعدها غورآوأ نكاهافعلآ ولمبا لمغذلكعمرين الخطاب قال قدرميناأرطبون الروم بأرطبون العرب فانظر وا عمّ تنفر جأقلمعمر و على أجنادين لايقدر من الارطبوذ على سقطة ولاتشفيه الرسل ذوليه بنفسه ندخل عليه كأنه رسول فأبلغهماير يدوسهم كلامه وتأمل حصونه حتى عرف ماأراد وقال أرطبون فى نفسه والله ان هذا لعمر و أو انعالذى أخذ عمر و برأيه وما كنت لاصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله تمد عاحرسياً فساره بقتله فقال اخر ب فقم مكان كذا وكذا فاذامر بكفاقتله ونطن لهعمرو فقال قدسممت منك فأما ماقلته فقدوقع منى موقماً وأ ناواحد من شرة بشناء مربن الخطاب مع هدا الوالىلنكاتفه ويشهدنا أموره نارجم فآتيك بهمالآن فاذرأوافي الذي عرضت مثل الذي أدى نقدرآه أهل المسكر والائمير واذام يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت علي رأس أمرك نقال نعم ودعارجــــالاً فساره وقال إذهب الىفلان ورده الى فرجم اليه الرجل وقال لممرو اذهب فجيء أصحابك فخرج، و و رأى أن لايعود لمثلهاوعلم الر ومى بأنه قد خدمه فقــال خدتني الرجل هذا أدهي الخلق (٣) ثم ناهده عمر و وقمـد عرف مأخذه

<sup>(</sup>۱) بلد على ساحل بحر الشام تمد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة المم وكانت قديما من أمهات المدن (۲) من نواحي فلسطين من كورة بيت جبرين (۳) مثل هذه الحكاية بعيدة التصديق والاكانت دليلا على بلاهة قاعلها ولا يتصور أن قائد جند بخاطر بنفسه هذه المخاطرة تاركا جنده من غير راع لهم خصوصا اذا كان ذلك الفائد هو عمرو بن الهاص

فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال الير، وك حتى كثرت القدلى يينهم ثم ان أرطبون انهزم من الناس فأوي الى ايليــا ونزل عمرو أجنادين

# فتح ييت المقدس

كانت ايليماء عاصمة الدين فقيها البيت القمدس وخمدام الدين وكان المتولي لامر حربهم عمرو بن العاص لانه ولى على فلسطين وايليا حاضرتها الكبرى ولمباطال على أهلهما الحصار رغبوا في الصلح على شرط أن يكون المتولى لعقده عمر بن الخطاب فكتب اليه عمرو بذلك فسار الى الشام وهي أول خرجـة خرجهـا وكتب الى أمراء الشام أن يستخلفوا على ما بأيليهم ويقابلوه بالجابية فلقوه بها فكان أول من لقيه يزيد ثم أبوعبيدة ثمخالدعلى الخيول عليهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها ونال سمعما لفتم عن رأيكم آياى تستقبلون في هذا الزي وإنما شبعتم منذ سنتين سرع ماندت بكم البطنة وتالله لو فعلتموها على رأس المثنين لاستبدلت بكم نحسركم فقالوا يأأمير المؤمنين انهـــا يلامقة وان علينا الــلاح قال فنعم اذاً وركب حتى دخــل الجـابيــة وعمرو وشرحبيــل لم يتحركامن مقامهما وهنــاك جاءته رسل أهل ايليا يطلبون السلام فسالمهم وكتب لهم كتاباهمذانصه ( بسم الله الرحم الرحم هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل المياء من الامان أعطام أماناً لا نفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيدها وبريثها وسائر ملتها انه لاتسكن كنائسهم ولانهدم ولاينتقص منها ولا منحيزهاولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بابلياء معهم أحد من اليهود وعملي

أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلغو امأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليــه مثل ما عــلى أهـــل ايليــاء من الجزية ومن أحب من أهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم و يخلى بيمهم وصلبهم فانهم آمنون على أنفسهم وعلى بيمهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان يها من أهــل الارض قبل مقتل فلان فمنشاء منهم قعد وعليه مثل ماعلى أهل ايلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجم الى أهمله فانه لايؤخذ منهم شيء حتى محصد حصادهم وعلى مافي هــذا الكتاب عهــد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمــة المؤمنــين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ) شهـ د على ذلك خالد بن الوليـ د وعمرو بن الماص وعبـ د الرحمن ابن عوف ومعاوية أبي سفبان وكتب وحضر سنة ١٥ و بعد أن أعطام الامان شخص الى بيت المقدس وسارحتي دخل كنيسة القهامة وحائ وقت الصلاة نقسال للبترك أريد الصلاة فقسال له صسل موضعك فامتنع وصلى على الدرجة التي عـلي باب الكنيسة منفرداً فلـــا قضي صلاته قال للبترك لو صليت داخـل الـكنيسة أخذها المسلمون من بعـدي وقالواهنا صلى عمر وكـ تب لهم أن لا يجمع على الدرجة للصـــلاة ولا يؤذن عليهـــا ثم قال أرني موضاً أبني فيه مسجداً فقال على الصخرة التي كلم الله عليها يمقوب فوجد عليها ردماً كثيراً فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفسه في ثو به واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه وأمر ببناء المسجد ثم ولى أمراء الشام بمسد ان قسمها أقساماً وجعل فلسطين ولايتين أحمداهماقصبتها الرملة والاخري قصبتها يلياء — ومما يزيد المسلم شرفاً تلك المعاملة الباهرة التي عامل بها سلقه مغلو بيهم من الوفاء والمدل فاذا قارن ذلك بما أصيب به أهل المياء حينها فتحت على أيدي الصليبيين تبين له مقدار الفرق العظيم بين المعاملتين

وفى سنة ٧٧ أراد عمر أن يزور الشام للمرة الثانيةوخرج معهالمهاجرون والانصار فسار حتي اذا نزل بسرغ (١) لقيمه أمراء الاجتماد فأخبروه أن الارض سقيمة وكان بالشام طاءون فقال عمر لابن عباس اجمع لي المهاجر بن الاولين قال فجمعتهم لهفاستشارهم فاختلفوا عليه فمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ولانرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القاثل انه لبلاء وفناءمانري أن تقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني ثم قال لابن عباس اجمع مهاجرة الانصار فجممهم له فاستشاره نسلكوا طريق المهاجرين فكأتما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله فلمااختلفوا ليهقال قومواءني ثم قال اجمع لىمهاجرة الفتحمن قريش نجمعهم له فاستشارهم نلم يختلف عليهمنهم اثنان وقالو اارجم بالناس فانه بلاء وفناء فقال عمر ياابن عباس أصرخى الناس فقل انأميرالمؤمنين يقول لكمماني مصبح علىظهر فأصبحوا تليه ندااجتمعو اقالأيها الناس انى راجع فارجمو افقال أبو يهيدة بن الجر اح افر اراً من قدر الله قال نمم فرارآمن قدر الله الى قـــدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا المعــدوتان احداهما خصبـة والاخرى جدبة أليس يرعى من رعي الجــدبة بقـــدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم خلا

<sup>(</sup>١) اول الحجار وآخرالشام بين المنيئة رتبوك من منازل حاج الشام

به بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك أذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهده بالامس فلها أخبر الخبر قال عندى من هذا علم قال عمر نأنت عندنا الامين المصدق فإذا عندك قال سمسترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا ذراراً منه لا يخرجنكم الاذلك فقال عمر فلله الحمد انصر فوا أيها الناس فانصرف بهم

وأعقب انصرافه حصول الطاعون الشديد المسي طاعون عمواس وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير منهماً بو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل ابن عمرو و تبة بن سهيل وأشراف الناس ولم يرتفع عنهم الوباء الا بعدأن وليهم عمروبن العاص فخطب الناس وقال لهم أبها الناس أن هذا الوجع اذا وقع فأنما يشتعل اشتمال النار نتجنبوا منه في الجبال فخرج وخرج الناس فتفرة واحتي رفعه الله تنهم فبلغ عمر ما فعله عمر وفا كرهه

رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون أن يسير الى الشام لينظر في أمر الناس بعد هـذا المصاب فسار حتى أتي الشام فنظر فى أمور الناس وولى الولاة وورث الاحياء من الاموات ثم خطبهم خطبة قال نيها ( ألاوانى قد وليت عليكم وقضيت الذي على فى الذي ولانى الله من أمركم الى أن قال - فمن علم علم شيء ينبنى المعل به فبلننا نعمل به انشاء الله ولاقوة الاباللة) وحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فما بقى أحد كان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلال وفذن له الابكى حتى بل لحيشه وعمر

أشده بكاء و بكي من لم يدركه ببكائهم لذكره صلي الله عليه وسلم ثم رجع عمر الى المدينة

وفى عهد عمر بن الخطاب فتحت مصر على بد القائد العظيم عمرو بن المعاص السهمي : ولمما كان لتاريخ مصر نصيب خاص فى محاضراتنا أحببنا أن ترجيء تفاصيل فتعماللى الوقت الذى نتكام فيه عن تاريخها ليكون الكلام نسقاً

هذا ماكان من الفتوح فى تهد عمر بن الخطاب فى مدة لا تزيد عن عشر سنوات فتحت بلاد فارس كلها ووقف المسلمون من جهة الشرق على خمر السند ونهر جيحون فلم يتمدوها وفتح من بلاد الروم جزء عظيم وهو يلادالشام ومصروأديرت البلادعلى مقتضى المدل الاسلامي فتقبل الناس حكمه مسرورين لانه قد زال عهم جروت الملوك وعسف الجبابرة

ولما كانت حياة عمر ممتازة عما كان فيها مما جعل بعد أساساً عظيماً كثير من المدنية الاسلامية أحبينا أن نورد عليكم منها جملا لتعلمو امقدار هذا الرجل العظيم الذي ساس العرب بسياسة لم تعرف لنير ممن سائر الناس متأسياً في ذلك برسول الله صلى المة عليه وسلم وسلقه أبي بكر الصديق

#### المحاضرة الخامسة والعشرون

القضاء - سيرة عمر فى عماله -- معاملة عمر الردية -- عفته عن مأل المسلمين -- ميله للاستشارة وقبول النصح -- رأى عمر فى الاجتماعات -- وصفه ويبته القضاء

عمر أول خليفة عين قضاة لفصل القضايا بين الناس مستقلين عن الامراء فمين للكوفة شريج بن الحرث الكندي وكان من كبار التابعين وقد أقام قاضيا بها ٧٥ سنة لم يعطل فيها الاثلاث سنين في فتنة ابن الربير ولما عليه فقال اني رجل من اهمل الشام قال من مكان سحيق قال تزوجت عند كم قال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهمله قال وشرطت لهما دارها قال الشرط أملك قال فاحكم بيننا قال قد حكمت وهو الذي قال حين تزوج امرأة من بني يمم ثم نقم عليها شيئاً فضربها وأيت رجالا يضربون نساء هم فشلت بمينى يوم أضرب زينبا وأت به فما العدل مني ضرب من ليس مذنباً فضربها من غدير ذنب أنت به فما العدل مني ضرب من ليس مذنباً فزينب شمس والنساء كواكب اذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

وعين للقضاء بمصر قيس بن أبي العاص السمهي حسبها جاء بكتاب

توفي سنة ٨٧ هـ

القضاء الذين ولوا مصر فهو أول قاض قضي بهافى الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عبدالله من قبس سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة (١) عكمة وسنة متبعة فافهم (٧) اذا أدلى اليك فانه لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له: آس (٣) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك البيئة على من ادتى واليمسين على من أنكر: والصلح (١) جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أوحره حازلا: لا والصلح (١) قضاء قضيته اليوم فراجمت نفسك وهديت فيه لرشدك يمنعك (٥) قضاء قضيته اليوم فراجمت نفسك وهديت فيه لرشدك

<sup>(</sup>١) يويد همر بذلك أن يبين له المادة التي يقفى بهما وهي لاز. دو مدده الله وهذا ما الشار اليه بالفريضة المحكنورا بينه رسول الله وساء عليه وهو ما اشار اليه بالغربية المحكنورا بينه رسول الله وساء عليه وهو ما اشار كلامه لا ينقمه ادا لم يكن لكلامه تقذ الى قلب القاضي وذلك لا يكون الا بالتنبه لما يقل من الحصوم فشت القالة فيه وان لما يقل من الحصوم فشت القالة فيه وان لما منه بدرتها قان القاضي اذا كان له ضلع مع أحد الحصوم فشت القالة فيه وان مجامن منهم اليوم فاته ليس بناج غدا (٤) تكاد تنفق الفوانين على أن كل صلح تخالف فيه القانون المام لاقيمة له لان الحصم اذا ملك حق نقسه وساغ له السرق فيه عاماه فنه لا يملك حق الشارع الذي راى بقد يعه المام مصلحة المحمود (٥) يويد بذلك ان القاضي لا يتقيد بما فهمه من المحموس فحمكم به الجهود (٥) يويد بذلك ان القاضي لا يتقيد بما فهمه من المحمود في المقابع واغما كان حليه ان محمكم عا تجدد من النصير فيا يشيم القضايا وانحاكان هذا مراده لان هر قد تفير فكره مرة بعد أن حكى عا قضية اذا على ما نقضي يشابهها من القضايا وانحاكان هذا مراده لان هر قد تفير فكره مرة بعد أن حكى عاد تفير فلكره مرة بعد أن حكى عادة فهم يشير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضية في عادة فلم يشير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضية فلم يشير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضية وهذا على ما نقضي في حادثة فلم يشير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضية وهذا على ما نقضي

أن ترجم الى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل: الفهم الفهم (١) فيما تلجيع في صدرك بما ليس في كتاب ولاسنة ثم اعرف الاشياه والامثال فقس الامور عند ذلك واعسد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. واجعل (٧) لمن ادعى حقاً غائبا أمداً ينتهى اليه فان أحضر بينته والا استحللت عليه القضية فانه أخى للشك وأجلى للمي المسلمون (٣) عدول بعضهم على بمض الا مجلوداً في حداً ومجربا عليه شهادة زوراً وظنينا في ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر ودراً بالينات والايمان : واياك (٤) والغلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجري ويحسين به الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجري ويحسين به

(١) ربد بذلك بيان أصل الشلاحكام وهو الفيداس وهو ان يلحق ما مم حكمه عما علم حكمه لمثابه بينهما في السبب الذي من اجله شرع الحكم ومن ذلك يكون من أوجب الواجبات على القاضي ان يكرن عارة الرائشريع حنى يكنه هذا الالحاق ومن ذلك ينتج اشتراط رب يكون بجنودا لا مقلها غره في تضير او تأويل (٢) يشير بذلك الى جواز التاجيل اذا طلب الحصم وكان لمطلبه سب ممقول والذي ذكره من الاسباب هو غيبة الشهود الذي يظهر بهم حقه (٣) يشير بذلك الى اصل عام وهو ان الاصل في الناس المدالة فتقبل شهادة المضم على بعض الا اذا عرض ما يفسد تلك المدالة وقد بين عمر من ذلك الاتفاد اشباء الاول الجلد في الحل الحرب عليه شهادة الزور التالث الظنين في الولاء او النسب لحم شهادة ابدا التابي المجرب عليه شهادة الزور التالث الظنين في الولاء او النسب فيم شهادة ابدا التابي المجرب عليه شهادة الزور التالث الظنين في الولاء او النسب وهو الرجل يكول له موال فيتولى غيره في زمننا كذلك (٤) يشير بذلك الحما يجب وهو الرجل يكول له موال فيتولى غير ولايناذى بالحصوم لرناتهم اوار تفاع أصواتهم على القاضى من الاماة والحلم فلا يضجر ولايناذى بالحصوم لرناتهم اوار تفاع أصواتهم على القاضى من الاماة والحلم فلا يضجر ولايناذى بالحصوم لرناتهم اوار تفاع أصواتهم على القاضى من الاماة والحلم فلا يضجر ولايناذى بالحصوم لرناتهم اوار تفاع أصواتهم على القاضى من الاماة والحلم فلا يضجر ولايناذى بالحصوم لرناتهم اوار تفاع أصواتهم على الما على المالك المانان حريته في الدفاع عن نفسه

الخر فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كمفاء الله ما ينه وبين الناس ومن لحلق للناس بما يسلم الله انه ليس من نفسه شانه الله فما ظنسك بثواب نحـ ير الله فى عاجل رزته وخزائن رحمته والسلام

وهـذا الكتاب اتخـذه جهور من قضاة المسدين أساسا انظاماتهم القضائية وهو جدير بذلك

بالطبع لم يكن القضاء في زمنهم الاسهلا مجردا عن النظاءات الوضمية وكان للقاضي الكلمة العليا في قضاياه أعنى انه مستقل تمام الاستقارل في قضائه لا يمنع شيء ان يحضر إلى مجلسه الامير فمن دونه

### سيرةعمر في عماله

كان عمر بمن يشتري رضا العامة بمصلحة الامراء فكان الوالي في نظره فردا من الافراد يجرى حكم العدل عليه كما يجرى على غيره من سائر الناس فكان حب المساواة ببن الناس لايمد له شيء من أخلاقه اذا اشتكى العامل أصفر الرعية جره إلى الحاكمة حيث يقف الشاكي والمشكو منه يسوي بينهما في الموقف حتى يظهر الحتى فان توجه تبل العامل اقتص منه الكان هنالة داع إلى القصاص أوعامله بما تقفي به الشريعة أوعزله

وسواس الامم على اختسلاف في ذلك فمنهم من لم ير القصاص من المهال بري ذلك أهيب لمقام العامل في نظر الرعية وربما استحسن ذلك في عبدالاضطرا بات التي يراد تسكينها بشيء من الرعب يتسذف في قساوب العامة وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولعسل ذلك لمساكان في عهده من

الاضطراب فى الجزيرة العربيسة أما عمر فسكان على غمير ذلك الرأي لالم مصلحة العامة عنسده كانت فوق كل شيء والامر قد استقر فلم يكن هناك ما يدعو الى مراعاة هذه السياسة

ولا ليضر بوا أبشارهم من ظلمه أسيره فلا امرة عليـه دوثي: وخطبالناس يوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الامصار انى إنما بمثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأث يتسموا بينهم فيأهم وان يمدلوا فان أشكل عليهم شيء رفعوه إلى : وكان اذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول اني لمأستملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اشمارهم ولا على أبشارهم اعما استعملتكم عليهم اتقيدوا بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا ينهم المدل واني لمأسلطكم على أبشارهم ولاعلى أشمارهم ولانج لدوا المرب فتمذلوها ولاتجمروها فتفتنوها ولاتشفارا عنها فتحرموها جردوا القرآن وأفلوا الرواية عن محمد صلى الله دليه وسلم وأنا شريككم :وخطب مرة فقال أيما الناس إني والله ماأرسل عمالا ليضر بوا أبشاركم ولاليأخذو أموالكمولكني أرسلهم ليالموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل بهشيءسوى ا ذلك فليرفعه إلى فوا الذي نفس عمر بيده لاقصنه منــه . فو ثب عمروبن العاص فقال باأمير المؤمنين أرأيتك ان كان رجيل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بمض رعيته انك لقصه منه قال أى والذى قس عمر بيده اذا لاقصنه منه وكيف لاأقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ألالاتضربوا المسلمين فتمذلوهم ولاتجمروهم فتفتنوهم ولأعموهم حقوقهم

فتكفروهم ولاتنزلوهم الغياض فتضيعوهم وكان للوصول الى مايريدمن عماله يأمره أن يوافوه كلسنة في الموسم موسم الحيج ومن كانت له شكوي أو مظلمة هناك فليرفعها واذ ذاك يحتق عمر بعد أن يجمع بين الاثنين حتى ترد الى المظلوم ظلامته انكانت وكان العمال يخافون أن يفتضعوا على رءوس الاشهاد في موسم الحج فكانوا يتمدون عن ظلم أى انسان كن

وقد استحضر عمر اليمه كثيراً من العال الذن لهم أعظم فضل وأكبرعمل بشكاية قدمت اليـه من بعض الافراد فقــد استحضر سعــد ابن أبى وقاص وهو فائح القادسيةوالمبدائن وممصر البكوفة وكان الذي شكاه ناس من أهل عمله بالكوفة فجمع ينه وينهم فوجده بريثا واستحضر المنيرة بن شعبة وهو أمير على البصرة والمنيرة من الصحابة ومن ذوي الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية وكان بمض من ممه بالبصرة قد اتهمه بتهسمة شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجز الذي جمع في كلمه القليمله ان عزل وعاتب واستحث وأمر (أما بمدفقه بلغني نبأ عظيم فبعثتأبا موسي أميراً فسلم ما في يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشهود الذين شكوه ولم تثبت التهمة عليه عند عمر فعاقب شهوده بالحد الذي فرضه الله لمثلهم: وشكي اليه عار بن إسر وكان أميراً على الكوفةوهو من السابقين الاولـين شكاه قوم من أهـل الكوفة بأنه ليس بأمـير ولايحتمـل ما هو فيه فأمره أن يقدم عليه مع وفد منأهل الكوفة فسأل الوفدع إيشكون من عمارفقـال قائلهم انه غيرً كاف ولا عالم بالسياسة . وقال قائل منهم انه لا يدرى علام استممل فاختسره عمر في ذلك اختباراً يدل على سمة عسلم

عمر بتلك البلاد فلم يحسن الاجابة فى بعضه فعزله عنهم ثم دعاه بعد ذلك فقال أساءك حين بعثتني ولقد ساء فى حين عزاتنى فقال لقد علمت ماأنت بصاحب عمل ولكنى تأولت قوله تعسالي (ونريد أن نمن على الذين استضفوا فى الارض ونجملهم أعمة ونجملهم الوارثين)

ولم يمض عامل زمن عمر موثوقاً به من عمر في كل أيامه الا القليلين وفي مقدمتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يتتص آثار العال فيرسله الى كل شكوي ليحقها في البلد الذي حصلت فيه وكان ذلك العمل موجها الى محمد بن مسلمة الذي كان يثق به عمر ثقة تامة وكان محلا لتلك الثقة ولم يكن من دأب محمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقا سريا وإعما كان يسأل من يريد سؤاله علنا وعلى ملا من الا شهاد ولم يكن هناك محل للتأسير في أنفس الشهود لان يد عمر كانت قوية جدا وكان لكل إنسان الحق أن يرفع اليه شكواه مباشرة فقد زاد الناس من الحرية كثيرا

وقد شاطر عمر بعض المهال ما فى أيديهم حينها رأى عليهم سعة لم يسلم مصدرها ولم يفسل هذا الفمل الا قليلا وربحا وجد هذا المسل مجالا للانتقاد من الوجهة النظرية الدينية ولكن عمر كان يعرف من من عاله يستحق أن تقع به تلك المقوبة اذ ما ذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه ثم يراه بعد ذلك قد أثري ثروة لو جمعت أعطياته ما بلغتها : لم ير عمراً مام ظك الاهذه المصادرة وقد اكتني أن يشاطر العامل ما يملك ولست

أريدأن أحسن هذه الطريقة ولى عتبة بنأ في سفيان على كنا فة فقدم مده بمال فقال عمر ماهذا ياعتبة قال مال خرجت به معي والتجرت فيه قال ومالك تخرج هذا المال مدك في هذا الوجه فصيره في يبت المال: وكانت التجارة هي التكأة التي يتكئ عليها بمض العمال في ثروتهم وكان عمر عنمهم عن التجارة منماً باتاً وعلى الجلة فشدة عمر على عماله دفيت الرحية

معاملته للرعية

علىقدرماكانعليه عمرمن الشدة علىعماله كانترأفه وراته علىعامة الناس من رعيته والاهتمام عما يصلحهم و يحسمن ذلك بمسؤ واية عظمي فسكان يقول لوأن جلا هلك ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب وقال هشام الكمي رأيت عمر محمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديداً فتأتيه بقيدفلاينيب،نهاه رأة ولابكر ولاثيب فيمطبهن فيأيديهن ثمير و حفينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى توفى: قال الحسن البصري ، الرعمر الن عشت لا مسيرن في الرعية حولاً فأنى أعلم أنالناس حوائج تقطعدوني أماعالهم فلا ترفعونهاالي وأماه فلايصلون الىفأسير إلىالشام فأقيم بهماشهر ف تمعدد الا مصارالكبرى يقيم في كل منهاشهرين ( وقد حالت منيته دون هذه السياحة ) وروى أسلم قال خرجت معصر بن الخطاب الى حرة واقم حتي اذا كـ نابصر ار اذانار تؤرث فقال يأسلم أنيأري هؤلاء ركباً قصر بهم الليل والبرد انطلق بنافخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فاذا امرأةممها صبيان لها وقدرمنصوبة علىالنار وصبيانها يتضاغونفقال عمرالسلام عليكم ياأصحاب الضوء (وكره أَن يقول ياأصحاب النار) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو قالت أدن بخير

أودع فقال مابالكم قالت قصر بناالليــل والبرد قال فـــا بال هؤلاء الصبية يتضاُّ نون قالت الجُوع قال وأيشي في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا الله بيننا وبين عمر فقال أي رحمك الله مايدري عمر بكم قالت يتولى أمورناوينفلءنا فأقبلعلى فقال انطلق بنا فخرجنا نهر ولرحتي أتينادار الدقيق فأخرج عدلا فيه كبةشحم فقال احماء على قلت اناأ حماه عنك قال احماء على مرتين أوثلاثاً كل ذلك أقول أناأ على عنك قال في آخر ذلك أنت عمل عني و زرى يوم القيامة لاأم لكفملته عليه فانطلق وانطلقت ممه نهر وأحتى انهينااليها فألقى ذلك عندهاوأخر جمن الدقيق شيئاً وجعل يقول ذرى على وأناأ حرك لل وجعل ينفخ عت القدروكان ذا لحية عظيمة فجملت أنظر الى الدخان من خلال لحيته حتى أنضبوأ دمالقدروقال ابنني شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيهاثم جمل يقول أطممهم وأناأ سطح لك فلم يزلحتي شبعو اثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقدت معه فجعلت تقول جزاك القخيرا آنت أولى مذاالا مرمن أمير المؤمنين فيقول قولى خيرا انك اذاجئت أميرالمؤمنين وجدتني هناك انشاءالله ثمتنحي ناحية ثم استقبلها ور بض مر بضالسبم فجلت أقول ان الحالثاً ناً غيرهذا وهو لايكامني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثمناءوا وهدءوا فقام وهو يحمدالله ثم أقبل على فقالىاأسلم اذالجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أذلاأ نصرفحتي أرى مارأيت فيهم

ومثل هذه الحوادث على صغرها تدل على رو ح الرجل وشفقته وخوفه أن يكون مقصراً عقمن ولى عليهم من الرعية خطب مرة فقال أبهاالناس اني قد وليت عليكم ولو لارجاء أن أكون خير كم لكو أقوا كم عليكم وأشد كم استضلاعاً بماينو بمن مهم أموركم ما توليت ذلك منكم ولكني عمر مها عزناً انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أبن أضعا وبالسير فيكم كيف أسير فربي المستمان فان عمر أصبح لا يثن بقوة ولا حيلة ان لم يتداركه الله عز وجل برحته وعونه وتأييده: لم يكن عمر يستعمل في تأديب الناس إلا درته وهي عصا صغيرة كالمخصرة كانت دا عما في بده أنى سار وكان الناس بها بونها اكثر مما تخيفهم السيوف القاطعة

روى الطبري عن اياس بن سلة عن أبيه قال مر عمر بن الخطاب في السوق وممه الدرة فخفقني بها خفقة فأصاب طرف وي فقال أمط الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني فقال يا سلة أثريد الحج فقات نعم فأخذ بيدى فانطلق الى منزله فأعطاني ستئة درهم وقال استمن بها على حجك واعلم انها بالخفقة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ما ذكرتها قال وأنا ما نسبتها . فعمر كان مؤدباً حكها ولعل درته لم يسلم من خفقها إلا القلائل من كار الصحابة

روى داشــد بن سعــد ان عمر بن الخطاب أنى بمــال فجمل يقسمه يين الناس فازد حموا عليــه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص اليه فملاه عمر بالدرة وقال انك أقبلت لا تهــاب سلطان الله في الارض فأحببت أن أعلمك أن سلطـان الله لا يهابك : والذي أغضب عمر منه هو مزاحته الناس وعمركما تعلمون يستى المســاواة لا يرى منها بديلا كانت الرعية مع هذا بها به مها به شديدة . روي أسلم ان نفراً من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن وف فقالو اكلم عمر بن الخطاب فانه قد أخشانا حتى والله ما ستطيع أن نديم اليه أبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن ابن عوف لعمر نقال أوقد قالوا ذلك والله لقد لنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك ولقد أشتددت عليهم حتى خشيت الله وايم الله لا نا أشد منهم فرقاً منهم منى

# عن مال المسلمين

كان يحبب عمر إلى الناس تدله وتسويته ويزيده اليهم حباً عفته وأمانته فقد كان يرى مال المسامين • رتماً وخما ً لمن رتع فيه حتى انه كان يقتر على نفسه تقتيراً ربما وجــد مساناً لاعــــراض قصار النظر . كان عمر يري الهلاينبني أن يأكل الابما يأكل منه أقل رديته لايتجاوز ذلك إلى مافوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال ثم محتاج نيقترض من أمين بيت المال فاذا حل ميعاد الوذاء ولم يجـد تنــدهمايســدد منه احتال له حتى اذا أخذ اعطاءه سدد منه ولما رأى بعض الصحابة مايمانيه عمر من الشدة اجتمع نفر منهم فيهم عمان وعلى وطلحة والزبير وقالوا لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها اياه فى رزقه فقال مُمان هـ لم فلندلم ماعنـــده من وراء وراء نأتوا أم المؤمنيين حفصة بنتءمر نأعلوهاالحال وأوصوها أن لاتخسر بهم عس فلقيت حفصة عمر فيذلك فغضب وقال من هؤلاء لاسوءنهم قالت لاسبيل إلى دلمهم قال أنت بيني وبينهم ماأفضل ااقتني رسول الله صلى الله عليـــه · وسلم فى بيتك من اللبس قالت ثويين تمشـقين كان يلبسهما للوفــد والجمع قال فأى الطعام ناله عندك أرفع قالت حرقاً من خبر شعير فصبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها قال نأي مبسط كان يبسط عندككان أوطأ قالت كساء ثفين نربعه في الصيف فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثر نا بنصفه قال ياحفصة فأبلنيهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوائلة لاضعن الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوائلة لاضعن الفضول مواضعها ولا تبلغن بالترجية وأعامشلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضى الاول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم أتبعه الا خر فسلك سبيله فأقضي اليه ثم اتبعهما الثالث فان لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهماوان سلك طريقا غير طريقهما لم يلقهما

وكان يتعاشي أن ينتفع احد من آل بيته بشيء ليس له فيه حق روى مالك في الموطا أنه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش المي المراق فلما قفلا مراقلي أبي موسى الاشمرى وهو أمير البصرة فرحب مهما وسهل ثم قال لوأقدر لكما على امر أ تقمكما به ثم قال بلي ههنا مال من مال الله أريد أن أبت به إلى أمير المؤمنين فأسلقكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيمانه بالمدينة فترديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ذلك فقمل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدمما باعافار بحاقلا دفعا ذلك الي عمر تال أكل الجيش يأخذ منهما المال فلما قدمت وأما عبيد الله فقال ما ينبني لك ياأمير المؤمنين هذا لو رجعه فأما عبد الله فسكت عبد الله ومناء عبد الله ورجعه فأما عبد الله وساحم أدياه فسكت عبد الله ومنهن هذا له و تقسيمذا المال أوهلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله و تقسيمذا المال أوهلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله و تقسيمذا المال أوهلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبد الله

فقالىرجل منجلساءعمر ياأمير المؤمنين لوجملته قراضاً فأخذ عمر رأسالمال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال قالواوهو أول قراض عمر الرسلمم البريد بشت أم كاثوم بنت على بن أ في طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من احفاش النساء ودســـته إلى البريد فأبلغه لهـــا فأخذمنه وجاءت امرأة تيصروجمت نساءهاوقالتهذه هدية امرأةملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وأهدت لهما وفيها أهدت لهاعقــد فاخر فلما انهي به البريداليه أمر بامساكه ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلي بهم ركعتين وقال انه لاخــير في أمر أبرم عن غــير شورى من أموري قولوا فى هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم فقال قائــلون هو لهــا بالذي لهــا وليست امرة الملك بنمــة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك وقال آخرون قدكنا نهدى الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع ولنصيب شيه فقال ولكن الرسول رسول المسلين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها في صدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بمدو تفقتها . فانظرواكيف كان يشددمعأهل يبته وذلك لكيلا يجد غيرهم مجالا للمدول عن الجادة . وكان اذا صعد النبر فنهى الناس عن شيء جمع أهـ لم فقال أبي نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لاأجدأ حداً منكم فعله الا أضعفت عليه العقوبة .

#### ميله للاستشارةوقبوله للنصح

كان عمر اذا نزل به الامر لا يبرمه قبل أن يجمع المسلين ويستشيره فيه ويقول لاخيرفي امرأ برم من غيرى شورى وكان لشواره درجات فيستشير العامة أول مرة ثم يجمع المشيخة من الصحابة من قريش وغيرهم فما استقر عليه رأيهم فعل به . ومن قوله في ذلك يحق على المسلمين أن يكون أمره شوري يبتهم بـين ذوى الرأى منهم فالناس تبع لمن قام بهــذا الامر مااجتمعوا عليمه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيمه تبماً لهم ومن قام بهمذا الامرتبعالاولي رأيهم مارأوا لهم ورضوا بهمن مكيدةفىحربكانوافيه تبماً لم فجمل أولى الامر منفذين لما وآه أولو الرأى والناس تبع لما أخد به الامام من رأى أولى الرأى . وكشيراكما كان يرى الشيء فيبين له أصفر الناس وجه الحتى فيرجم إلى رأيه . رأيمرة منالاة الرجال في مهور أزواجهن نعزم أن يجل للهر حداً لايتجاوزه الناسفنادته امرأة من أخريات المسجد كيف وقد قال الله تمالي ( وآتيتم إحداهن قنطارآ فلا تأخذو امنــه شــيئاً ) فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وكان يطلب من الناس أن يبلغوه نصا مُحهم ويبينون له وجه الحق اذا رأوا منــه انحرافاً عن القصــد قال مرة في خطبته أيها الناس ان احسنت فأعينوني وان صدفت فقوموني فقال له رجــل من أخريات المسجداورأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا فسره ذلك : وكان لهخاصة من كبار أولى الرأى منهم المباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وكان لايكاد يفارقه في سفر ولاحضر وعبان بزعفان وعبىدالرحمن بنءوف وعلى بن أبي طالب و نظر اؤهم

### رأيعرف الاجماعات

كاذعمر يميل الىان تكون عجتمات الناسءامة يهوى البهاجميع الناسعلي اختلاف طبقاتهم وكان يكره اختصاص الناس بمجالس لأ ذذلك يدءوه الىأن تـكون لهم آراء متفرقة متباينة . روى ابن عباس ان عمرقال لناسمن قريش بلغني أنكم تتخذون مجالس لايجلس ائنان مماحتي يقال ونصحا بةفلان من جلساء فلانحى عوميت لمجالس وايم الله از هذالسر يعفى دينكم سريعفي شرفكم سريع في ذات بينكم ولكاني عن يأتي يمدكم بقول هذاراً ي فلأن قد قسمو االاسلام أقسآماأ فيضوا مجالسي ينكرونجالسواسكافانه أدوم لألفتكروأ هيب لكرفى الناس وفى الحق ان ابتعاد ألخاصة من عامسة الناس واختصاصهم بافراد يجلسون البهم مضيع كثيراً لما ينتظر من تربية الخاصة للمامة ومفيدة فائدة كبرى وهي نقل أقوالهم خيرمحرفة ولا مشوبة بما يطمس حقيقتها ثم ان كثرة المجالس تدءو بدون ريب الى كثرة الاختــلاف فى المسائل التى تعرض لهم فتكثر الاقوال المتباينة في الدين والذي خافه عمر على الناس وعلى من بأتى قدوقع فكثرت الآراء المنقو لةعن أفر ادذلك العصرود اذلك الي اختلاف الناسف آلدين اختلافاعظيما

# الوصف على الجملة

كانعمر بحب رعيته حباً جاً و يحب مايصلحها و يكره ما يفسدها ساسهابسياسة تقرابه الى القالوب نسكان عنيفاً عن أموالهم عادلا ينهم مسو يابين الناس لم يكن نوي يطمع أن يأخذ اكثر من ماله ولاضعيف

يخاف أنيضيع منهماله كانحكيما يضع الشيءفي موضعه يشتدحيناً ويلينحيناً حسبها نوحي آليه الظروف التي هو فيهما عرف العرب معرنة تامة وعرف مايصلح أنفسها فسيرها في الطريق الذي لاتالم السير فيه فصيرها أمة حرة لاتستطيعا أن تنظر الىخسف يلحقهامن أي انسان ولذلك فقول انعمراً تعب من بعده فان النفوس التي تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة في الدنيا بأسرها والا فأين ذلك الرجل الذى يفني في مصلحة رعيته ولا بري انفسه من الحقوق الا كالادناه مم محمله مشقات الحياة واتعابها . العر في يستدعي سياسته حكمة عالية فانكان اشتددت معه تالمته فهلك وان لنت معه ليكوز رجلا ً نافعاً لم يكن هناك حد لجفائه ولا لحريته فهو بحتاج الى عقل كبير يدبره حتى لانهلكه الشدة ولا يطنيه اللين ولم يكن ذلك العقل الكبير الآ في رأس عمر بن الخطاب بمد صاحبيه نعمقدقام بمده خلفاء راشدون وأثمة مهتدون واكسهم لم المقانير فر بماأهلك صاحبه لذلك نصرح باذالمرب بعد مرام تجتمع على أى خليفة فيأى زمن من الازمان حتى وقتنا هذاوالسبب مقول

بيتءمر

تروج عمرفى الجاهليةز ينب ابنة مظمون من ني جمح من تر يش نولدت له عبداللة وعبدالر حمن الاكبرو حفصة أم المؤمنين

وتز وجڧالجاهليةمليكة ابنةجرولمنخزاعةفاولدها عبيداللةوقدفارقها ڧهدنة الحديبية وتزوج تربية ابنة أبى أمية من بني مخزوم وقدفارتها فى الهدنة وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام من بنى مخزوم فولدت الهفاطمة وتزوج جميسلة بنت قيس من الانصار فوادت له عاصما وهده طلقها وتزوج أم كلثوم بنت علي فولدت لهزيداً ورقية ومات عنها وتزوج لهية وهي امرأة من اليمن فولدت له عبسد الرحمن الاصغر وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو

وخطب أمكلئوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيهاالى عائشة فقالت الامر اليك فقالت أم كاثوم لاحاجة لى فيه فقالت عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين فقالت نم انه خشن الميش شديد على النساء فأرسلت عائشة الى عمر وبن العاص فأخـبرته فقال اكفيك فأتى عمر فقال ياأمـير المؤمنـين بلغني خبر أعيــذك بالله منــه قال ماهــو قال خطبت أم كلثوم ينت أبي بكر قال نم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال لاواحـــدة ولكنهاحدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك فلظة وعن نهابك ومانقــدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فـكيف بها ان خالفتك في شي و فسطوت بها كنت قد خلفت أبابكر في وله، بندير ما يحق عليك قال فكيف بمائشة وقدكلمتها قال أ نالك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت على بن أبي طالب تعلق منها بنسب • ن رسول الله صلى الله عليـ • وسلم وخطب أم ابان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خديره ويدخا عابساويخرج عابسا

### المحاضرة السادسة والعشرون مقتل عمر — عثمان وكيف انتخب — ترجمته — أول قضية نظر فيها كتبه الى الامصار — أول خطبة له — النتوح في عهده مقتل عد

ماكان يظن أن تنتهى حياة ذلك العادل الحب لرعيته الشفيق عيهم بضر بة خنجر ولكن ذلك كان حتى يسلم الناس أنه ايس في مكنه انسان أن يرضى الخلق كافة فان عمر اذا كان تمد أرضي العرب بما صنعه لهم وأرضي عامة المجم بما أفاض عليهم من المدل فقد أغضب كبراء هم وذوى السلطان عليهم لانه ثل عروش مجدهم ولزلزل قصور عظمتهم

كان المسلمون يسبون من أبناه فارس ويتخذونهم لانفسهم عبيدا وقد احضروا عدداً منهم إلى المدينة وكانوا نخنافون الى الهرمزازهاك فارس الذى أشاع عمر ملكه وأقامه بالمدينة كواحدمن الناس لانضال له على واحد

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه نيروز ويكنى بأبى اؤاؤة وهو غلام للمنيرة بن شعبة فبينها عمر يطوف يوماً فى السوق لقيه ذلك الغلام فقال يا أمير المؤمنين أعدنى على المنيرة بن شعبة فان علي خراجا كزيراً قال وكم خراجك قال درهان في كل يوم قال عمر وايش صناعتك قال نجار نقاش حداد قال فها أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الاعمال قد بلغي انك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطعن بالربيح فعلت قال نهم قال

فاعمل لى رحاقال ازعشت لا عملن الدرحايتعدث بهامن في الشرق والمنرب م انصرفعه فقال صرلقد توعدني المبدآ تفائم انصرفء راليمنز له فلما كانمن الندجاء كمبالاحبار فقال يأمير المؤمنين أيمدفا نكميت في ثلاثة أيام قال وما مدريك فالأجده فكتاب الةالتوراة قالعمر الةانك لتجديمر بن الخطاب في التوراةقال اللهم لاولكن أجدصقتك وحيلتك وانعقد فني أجلك وعمر لابحس وجماًولاً ألماً فلماكان من الغدجاء كمب نقال بإأميرالمؤمنين ذهب يوم و بقى يومان ثمجاء من غد الند فقـالقدذهب يومان و بقى يوم وليلة وهـى لك الى صبيحُهاً. ولو صحت هــذه الحكاية وكنت بمن يحقق هــذه القضية ما ترددت لحظة في أن لكمب يدا في مقتل عمر أوأنه كان عالماً بما تم عليه الاتفاق بين المؤتمرين على عمر وربما يقبال لوكان كذلك فها ذا يدعو كمياً الى انباء عمر لهذا النبأ والجواب عن ذلك سهل فانه ينال بذلك بين المسلمين مركزاً عظيما فان كثيرا منهم يرون بعمد ذلك ان توارثه فيها عمله كل شيء وأنه صادق في كل مايخبر به فلا يتردد ساميه لحظة في تصديقه بمما يوحى اليـه وكمب هــذا بمن أفاض علينا ثروة من الاخبار الاسرائيلية التي الاندري حقيقهاولا ربأن فهاشيثا كثبراكمو كنب محض لاذالتوراة بأيدينا وليس فيهاماأ نبأذلك الرجلعنه

لما كان صبح ثالثة من نبأ كسب خرج عبر الي صلاة الصبحوكان يوكل بالرجال صفوفاً يسوونها فاذا استوتجاء هو فكبرودخل أبولؤلؤة في الناس في بده خنجر له رأسان نصابه في وسطمه فضرب عبر ست ضربات احداهن تحت سرته وهي التي قتلته وتسل معه كليب بن الى

البكير الليثى وكانخلفه فلما وجدعمر حر السلاح سقط و قال أفى الناس عبد الرحمن ابن عوف قالو انم هو ذا قال تقدم فصل بالناس وعمر طريح ثم احتمل فأدخل داره فنادى عبد الله بن عمر و قال أخر ج فا نظر من قتانى قال بالمدير المؤمنين قتلك أبو لؤ قفلام المنيرة بن شعبة فحمد الله ان لم قتله رجل سجد الله سجدة ثم جمل الناس يدخلون عليه المهاجرون و الانصار فيقول لهم أعن ملا منكم كان هذا فيقولون معاذ الله و دخل في الناس كعب فلماراً وعمر أنشأ بقول

فأوعدني كم ثلاثاأعدها ولاشكأنالقوا ماقالي كم ومابي حذارالموت أنى لميت ولكن حذارالذنب يتبعه الذنب تم دعى له الطبيب فلم يجد للقضاء حيلة ونوفي ايلة الاربعاء لثلاث ليال بمين من ذي الحجة سنة ٢٣ ودفن بكرة يوم الارساء في حجرة عائشة مع صاحبيه حسما أوصى بعد أن استأذن صاحب الحجرة وصلى عليه صهيب حسب وصايته . وروي أن صف كان فى يوم الار بماء لار بع ليال بقيزمن ذي الحجة ودنن يوم الاحــد صباح هــازل انحرء سنــة ٢٤ فتكون ولايته عشر سنين وخسة أشهر واحدي وعشر بن ليلة من متوفي أبي بكر . والصحيح الاول ومدة خلافته بالتحقيق عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٢٧ جادي النانية سنه ١٧ الى ٢٧ ذى الحجة سنة ٢٣ وكانت سنه حين قتل ٦٣ كصاحبيه

كِف انتخب

لما طعن عمر وأحس بالموت طلب اليه أن يعهد الى خليفة من بعده فتردد وقال ان استخاف فقد استخلف من هو خير مني (يريد أبا بكر) وان أرك فقد ترك من هو خير منى (يريد رسول الله عليه وسلم) وقال لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألنى ربي قلت سممت نبيك يقول انه أمين هذه الامة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألني ربى قلت سممت نبيك يقول ان سالما شديد الحب لله فقال له ربل أدلك على عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا وعمل كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لاحد من أهل يتى ان كان خيراً فقد أصيفا منه وان كان شراً فشر عنا الى عمر محسب آل عمر أن محاسب منهم رجل واحد ويسأل من أمر محمد صلى الله عليه وسلم أما لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي وان نجوت كفافا لا وزر ولا أجر اني لسعيد

ثم كرر عليه القوم بعد هنية طلب الاستخلاف نقال كنت أجمت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار الى عمر ثم رأيت أن لا أمحمل أمركم حياً وميتاً عليكم هؤلاء الههط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم من أهدل الجنة على وعمان ابنا عبد مناف وعبد الرهن وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم والريد بن العوام حواريه وابن عمته وطاحة الخير بن عبيد الله فليختاروا

منهم رجلا فاذا ولوا والياً فأحسنوا موازرته وأعينوه اذانتمن أحداً منكم ظيؤد أمانته ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم اني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقامتهم ولا يكون هذا الامرالا فيكم وقد قبض رسور الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم واض إني لا أخاف الناس عليكم ان استقمم ولكن أخاف عليكم اختلافكم فعايينكم فيختلف الناس ثم عين لهم الاجل الذي يتم فيه الانتخاب وهو ثلاثة أيام من بعــد موته وقال للمقداد بن الاسود اذا وضتمونى فى حفرتى فاجم هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً وشمان والزبير وسمداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ان قدم ( وكان غائباً ) وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأببى اثنان فاضرب رءوسهما فاذرضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلافحكموا عبد الله ابن عمر فأى الفريتين حكم له فليختاروا رجلا منهــم فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن همر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن هوف واقتلو االباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقبل فى حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خسة ومعهم عبد لله بن عمر وأمروا أباطلحة أن يحجبهم فتسافس القوم فى الامر وكثر ينهم الكلام فقال أبو طلحة أنا كنت لان تدفعوها أخوف منى لان تنافسوها لا والذى ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم ثم أجلس

فى يبتى فأنظر ما تصنعون فقال عبــد الرحمن بن عوف ايكم بخر ج قســه منها ويتقلدها على أن يوليها أفضل إغلم يجبه أحد قال فأنا أنخلع منها قال عُمان فأنا أول راض ثم ثتا بع القوم غلى الرضا وعلى ساكت فقال ما تقول ياأبا الحسن قال أعطني ميتاقاً لتؤثرن الحق ولاتنبع الموى ولانخلص ذا رحم ولا تألوا الامة فقال عبد الرحن أعطوني مواثيقكم على أن تكونواميني على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم وعلى ميثاق الله أن لاأخص ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذ منهم ميثاقًا وأعطاهم مثله وبذلكصار الامر في عنق عبدالرحمن بن عوف فدار لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وســلم ومن وافى المدينــة من أمراء الاجناد واشراف الناس يشاورهم ولايخلو برجل الاأمره بشمان حتى اذاكانت الليلة التي يستكمل فيصبيحتهاالاجلأنيمنزا المسورين مخرمة وأمردأن يدءواليه التربير وسمدآ فدعاهما فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلى دار مروان فقالله خل ابنى عبدمناف وهذا الامر فقال الزبير نصبي لعلى : وقال لسمد أناوأنت كلالة فاجعل نصيبك لي فاختار قال ان اخترت نفسك فنمم وان اخترت عُمَانَ فَعَلَى أَحِبَ إِلَىٰ أَيْهَا الرَّجِلُ بَايِعِ نَفْسُكُ وَأَرْحَنَا قَالَ بِالَّهِا اسْتَحَاقَ انَّى قد خلمت نفسي منها على أن اختار ولولم أفعل وجعل الخيار إلى لم أردها ثم قال لايقوم بعد أيى بكر وعمر أحد فيرضي الناس عنه ثم انصرف الزير وسمد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلا ثم أرســـل إلى شمان فجاء فناجاه حتى فرق بينهما الصبح فلما صلوا الصبح جمع رجال الشورىو بمث إلىمنحضرهمن المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الانصاروالامراءحتي البيع المسجد أهِله فقال أبها الناس ان الناس قد أحبو اأزيلجق أهل الامصار أمهم وقد علوا ابن أمير م فتكم الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم فقال سعد ياجبد الرحن افرغ قبل أن يفتان الناس فقال حبد الرحن افي قد نظرت وشاورت فلا يجلن أبها الرهط على أنفسكم سبيلا و دعي عليا في قد نظرت وشاورت فلا يجلن أبها الرهط على أنفسكم سبيلا و دعي عليا في المليفة ين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتي و دعا عمان ألله مثل ما فال لبلى فقال نعم فبايعه عبد الرحن بالخلافة ولما وأى فلك على تأثر و خرج و هو يقول سيبلغ الكتاب أجله ثم أقبل الناس بيا يمون عمان و رجم على يشق الناس حتى بايم عمان و كانت بعدة عمان يوم الاثنين عمان ورجم على يشق الناس حتى بايم عمان و كانت بعدة عمان يوم الاثنين اللياة فيت من ذى المجة سنة ٢٠ فاستقبل مخلافتة الحرمسنة ٢٤

# ترجمة عثمان

هو عُمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس نعبد مناف الاموى القرشى وأمه أروى بنت كريز بن ربيمة بن عبد شمس بن عبد مناف مناف وله فى السنة الخامسة من ويلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشب على الاخلاق الكريمة والسيرة الحسنة حيا عنيفا ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانمن السابقين الاولين أسلم على يد أبى بكر وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما آذى مشركو قريش المسلمين هاجربها إلى الحبشة ثم رجم إلى مكة قبل هجرة المدينة فلما أذن الله بالهجرة هاجر اليهاهو وزوجه وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشاهده واسكنه لم

يحضر بدرا خلفه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عقب غزوة بدر وأسهم له الرسول في غنائم بدر ثم زوجه بنته الثانية أم كلثوم وكان في عمرة الحديبية سفيرا بين رسول القصلي التحليه وسلم و بين قريش فلما شاع غدرهم بشمان بابع النبي أصحابه بيعة الرضو ان وقال بيده اليمني هذه يدعمان فضرب بها على يده اليسري وكان له في جيش المسرة إلى تبولت اليد الطولى فقد أفق من ماله كثيراً واشتري بئر رومة بماله ثم تصدق بها على المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم وقد قال عليه السلام من حفر بئر رومة فله الجنة وكان كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفى عليه السلام كان لابى بكر ثم لمسر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما قتل عمر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما قتل عمر كان تأخيبة السوري له فاستقبل بخلافته السنة الرابعة والمشرين من المهجرة (٧ نوفه بوسنة ٤٤ م)

أول قضية نظر فيها

شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أبي لؤلؤة وحده بل
كان هناك أستخاص شركوا في دمه فقد قال عبدالرحن بن أبي بكر
غداة طمن عمر مررت على أبي لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم
بجي فلما دهقتهم الهواوسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه
فانظروا بأى شيء قتل فجاءوا بالخنجر الذي ضرب به أبولؤلؤة فاذا هو
على الصفة التي وصفها عبد الرحين وكان رجل من تيم قدا تبع أبالؤلؤة
فقتله وأخذ منه الخنجر فلما رأى ذلك عبيد الله بن عبر أمسك حتى مات
عمر شما شمل على سيفه فأتي الهرمزان فقتله شم مضي حتى أتى جفينة

وكان نصرانياً من أهل الحيرة أقدمه سعدين أبي وقاص إلى المدينة ليعملم بها الكتابة فعلاه عبيد الله بالسيف ولما سمع بذلك صهيب وهو القائم مقام الخليفة أرسل اليه من أبي به وأخذه نه السيف وسجنه حتى يتم أور الاستخلاق وينظر في أمره فلما بويع عَهان جلس في المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال لجماعة المهاجرين والانصار أشيروا على في هذا الذي فتق الاسلام مافتق فقال على أرى أن تقتمله فقال بعض المهاجرين قتسل عمر بالامس ويقتل ابنه اليوم فقال عمر وبن العاص يأوير المؤمنيين ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلين سلطان أعا كان هذا الحدث فلك حلاحسنا لتلك المشكلة

### كتب عمان إلى الامراء والأمصار

كتب عُمان إلى امراء الامصار كتاباً عاما هدده صورته (أما بسد فان الله أمر الاثمة أن يكونوا رعاة وام يتقدم اليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وايوشكن أثنت أن يصيروا جباة ولا يصيروا رعاة فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفء ألا وان أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلين وضا عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بالذي الهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم المدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء)

وكتب إلى أمراء الاجناد بالثنور (أما بعد فانكم حماة الا-لام وذادتهم وقد وضع لكم عمر مالم ينب عنا بل كان عن ملاً مناولا يبلني

عن احد منكم تنبير ولاتبديل فيغير الله بكرويسنبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فانى أنظر فيما ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه

وكتب إلى عمال الخراج (اما بعده فان الله خلق الخلق بالحق فسلا يقبل الاالحق خسنوا الحق وأعطو الحق به والاما نة الاما نة قومو اعليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتسكونوا شركا من بعدكم إلى مااكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلوا اليتيم ولاالماهد فان الله خصم لمن ظلهم)

وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار (أما بعد فأعما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلانلغت كم الدنيا عن أمركم فان أمر همذه الامتصائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن فان رسول الله صلى القعليه وسلم قال الكفر في العجمة فاذا استعجم عليم أمر تركلقوا أو ابتدعوا

أولخطبة له

وكان أول خطاب له عتيب بيمته أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (انكم في دار قلمة وفي بقية أعمار فبادروا آجال يمخبر ماتقدرون عليه فلقد أتبتم صبحتم أو أمسيتم ألا وان الدنيا طويت على الغرور فلاتغرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم إلله الغرور واعتبروا بمن مضى تم جدوا ولا تضفلوا فأنه لا يضفل عنكم أين أبناء الدنيا واخو أنها الذين أثاروها وعمر وهاومسوا بها طويلا ألم تلفظهم أرموا بالدنيا حيث رمى الله واطلبوا الا تخرة قال الله عدضرب لها مثلا والذي هو خير ققال عن وجل (واضرب لهم مثا الحاة

الدنياكها أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كلشىء مقتدراً: المال والبنو ززينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرعندك ربك ثواباً وخير أملا)

الامصار والامراء لاول عهمد عثمان

كانت الامصار الكبري لاستخرتهد عمر واول شمان هذه

- (١) مكة وأميرها نافع بن عبد الحارث الخزاتي
- (۲) الطائف وأمرها سفيات بن-بد الله الثقفى
- (٣) صنعاء وأميرها يعلي بن منية حليف بنى نوفل بن سبد مناف
  - (٤) الجندوأميرهاعبدالله بنأييريمة
- البحرين وما والاها وأميرها عثمان بن أبي الماص النقفي وهذه الخس في العيز برة المربية
  - (٦) الكوفة ومايتبعها وأميرهاالمفيرة بن شعبة الثقفي
- (٧) البصرة وما يتبعها وأميرها أبو موسي بدانة بن تيس الاشمرى
   وهاتان بالم اق
  - (۸) دمشق وأميرها معاوية بن أبي سفيان الاموى
    - (٩) حمص وأميرها عمير بن سمدوها تان بالشام
      - (١٠) مصر وأميرهاعمروبن العاس السهمي

الفتوح في تهدشتان

كانت مغازى أهمل الكوفة الري وأفربيجان وكان بالثغرين عشرة أكلف مقاتل من أهمل الكوفة سئة اكلف بأفربيجان وأربسة آلاف بالرى وكاذبالكوفة افذاك أربون ألف سقاتل وكان ينزوه فين النفرين منهم عشرة آلاف مقاتل فكان الرجل يصيبه في كل اربع سنين غزوة وكانت هذه النزوات لتأييد الفتح الاسلامي في تلك البلاد والحافظة على النفورمن أن ينتلها عدو واعادة من شق العصالى الطاعة فقي عهد امارة الوليدين عقبة على الكوفة انقضت أذر يجان ومنست ما كانت صالحت عليه فنز اها الوليد حتى رضيت بأن تؤدى ما كانت صولحت عليه وسيرسلمان بنريمة الباهلي الى أرمينية فشتت شمل المجتمعين عامن أراد نقض الطاقة

وفي عهد امارة سميد بن الماص فتحت طبرستان (١) سار اليها مجند كثيف فيـه الحسن والحسين ابنا على والعبادلة ابناء عباس وممر وعمرو ابن الماص والزبير وحذيفة بن اليمان وغييرهم فقاتل أهل طـبرستان حتي طلبواالصلح

وفى سنة ٣٧ أو خل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي فى بلاد الخزر (٧) حتى وصل بلنجر وهى آكبر مند نهم خلف باب الابواب ولكن الترك مجمعوا عليهم هناك وصادموه مجمعهم الكبير فاصيب عبند الرحمن بن ربيعة وانهزم المسلموز فتفر قو افر قتين فرقة عادت فقا بلت سلمان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مدداً لا خيه فنجت وفرقة أخري أخذت طريق جيلان وجرجان وجما على ثنر الباب بعدعبد الرحمن اخوه سلمان

 <sup>(</sup>١) بلدان واسة على شاطئ. بحرالخزر قصيتها آمل وطيرستان بين الرى وقرمس والبحر و بلاد الديم والجسل (٧) هي بلاد الترك خلف باب الايواب المدوف إلدر بند

أماالبصرة فكانت منازيها بلادفارس وخراسان و ثفر السندفقي عهدا مارة عبدالله بن عمر فسار البهم ابن عبدالله بن ممر فسار البهم ابن عامر وأوقع بهم و تعقشد يدة وفي عهدا مارة ابن عامر على البصر دقتل يردجر دآخر مارك الفرس و بموقعة القضت الدولة الساسانية

وفى سنة ٣١ انتقض أهل خراسان فخرج اليهم ابن عامر في جبش كثيف فلما وصل الطبسين وها بابا خراسان تلقاه أهلها بالصاح ثم سار الي تهستان فقائل أهلها حتى طلبوا الصلح فصالحهم ثم قصد نيسانور فصالحه أهلها ثم وجه الاحنف بن قيس الي طخارستان (١) ثم الى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها وكانت للاحنف فتوح كثيرة بتلك الجهات ثم سار الى لمخ فصالحة أهله ثم خهب الى خوارزم فاستمصت عليه فعادعها . ولماتم لابن عامر هذه الفتوح عاد الى البصرة

وأما الشام فقد كانت جمعت كلها لمعاوية بن أبي سفيان وكان له غزوات مع الرووم فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعه كثيرة من أهمل الشام والجزيرة وسير حبب بن مسعة بأمر شمان الى أرمينية فسارحتي أتى قاليقلا فصالحه أهلها ثم استمر في فنوحه حتى وصل تفليس (٢)

<sup>(</sup>۱)ولاية واسعة من نواحى خراسان وهى طحارستان العليا والسفلى فالعا اشرقى بلخ وغربى نهر جيتحون و ينها و بين بلخ ٢٨ فرسخا والسفلى غربى جيتحون أيضا الا انهاأ بعدمن بلخ وأضرب في الشرق من العلياوا كبرمديدة بطخارستان طانقان (٣)مدينة بلرمينية الاولى وكانت قصبة باحية جرزان قرب باب الابواب

وفي - ٢٨٥ فتح ما ويقجز يرة قبرس وغز امعه جمع كثير من الصحابة منهم . عبادة بن الصامت ومعهز وجته أم حرم بنت ملحان وكان معاوية كثيراً ما يتمنى غزوالروم في البحر الاأن عمر كان يتمه من ذلك لانه كاذيرى الغزوفيه تغريراً . بالمسلمين

كتب عمر الي حمر وبن العاص صفى البحر وراكبه فان نفسي تنازعني اليه فكتب اليه عمر و (ا في رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير الدركن خرق القلوب وان عرك أزاغ المقول بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كمود على عود ان مال غرق وان مجابر ق) خلاق أحل فيه مسلماً مداً )

فلما كان زمن عبان أذن له فى ذلك وقال لا تنتخب الناس ولا تقرع ينهم فمن اختار النزو طائما فاجله وأننه فنعل وسار الى قبرس وأمده من مصر عبد الله ن سمد بن أفى سرح أسيرها بنفسه فقتحوها صاحاعلى سبعة آلاف ديناركل سنة يؤدون الى الروم مثلها لا يمنهم المسلمون من ذلك وليس على المسلمين منعهم بمن ارادهمن ورائهم وعليهم أن يعلوا المسلمين بحسير عدوه من الروم البهم و يكون طريق المسلمين الى المدوعلهم

وقد رتب معاوية أمر الغزو فى البحر وأعد لذلك الحلولا جعل أميره عبد الله بن قيس الحارثي حليف بنى فزارة فكان بغرو كثيراً ما يين شاتية وصائقة فى البحر ولم يغرق فيه احدولم ينكب ولكنه خرج فى يوم طليمة فى قارب فانتهى الى المرقى من ارض الروم فندر به

فتكاثرواعليه وقاتلوه

وأمانى مصر فقى عهد عمر و بن العاص انقضت الاسكند در ية بسبب مكاتب اب ملك الروم و تسييره اليهم أحد تو اده في أسعاو لعظيم فسار اليها عمر و وافتتحها بعد أن هزم الروم هزيمة منكرة و هدم سور اسكند رية و استولى على كثير من مراكب الاسطول. وسير عمر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح الى افريقية وهى السواحل الشمالية للقارة من طرابلس الى طنجة فسار ابن سعد واستولى على كثير من المدن التي كانتابية للروم و انتهي أمر همهم بالصليح على أن بدفو اله ألني ألف و خسم ثة ألف دينار

وفى عهد المارة عبد الله بن سعد بلنه مجىء ملك الروم باسطول عظيما فيه ستمئة مركب فسار اليه ابن سعد باسطوله وخرج مارية بنفسه من الشام باسطوله ولما اجتمعت مراكب المسلمين تقابات فى البحر باسطول قسطنطين فاتفق الفريقان على ربط المراكب بمضها ببعض فقعلوا ثم دارت بين الفريقين رحا الحرب على سطح الماء فسكانت وقمة هائلة سعوها ذات الصوارى وانهزمت فيها مراكب الروم هزيمة منكرة وجرح ملكهم فانهزم بمن نجامن قومه واستولى المسلمون على كثير من مراكبهم وفي عهد عثمان صارت الخلافة الاسلامية دولة بحرية عاصار اليهامن مراكبهم من المراكب الروم عالمة التحديد ما الميامن مراكب الروم عالمة التحديد الله المن من المراكب الروم عليها الاغارة من المراكب الروم عليها الاغارة من المراكب ولم يكن من ذلك بدلح المنافق الاسلامية التي كان يشن الروم عليها الاغارة من

## المحاضرة السابعة والشرون الاحوال الداخليــة والقتن

الاحوال في الداخلية

لابد ان نبسط القول فيا كانت عليه أحوال المسلين في الأمصار المحتلفة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لا أن القتنة الكبرى قداستخدم لها العامة من هذه الامصارالثلاث

روى الطبري عن الحسن البصري قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام تويش من المهاجرين الخروج في البلدان الا بانن وأجل فشكوه فبلنه نقــال ألا إني سننت الاســـلام سن البعير بيدأ فيكون جذعاً ثم ثنياً ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا ألا فهل ينتظر بالبازل الا النقصان ألا وان الإسلام قد نزل ألا وان قريشاً بريدون أن يتخذوا مال الله معونات حون عبادة ألا فأما وابن الخطاب حي فلا اني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها ان يتهافتو الى النــار -- فلـا ولى عُمان لم يأخذه بالذي كان يأخذه به عمر فانساحوا في البلاد فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس القطيمين لم يكن له طول ولا مزية في الاسلام فكان منبوماً في الناس وصاروا أوزاعا اليهم وأملوهموتقدموا فيظك فقالوايملكون فنكون قد عرفناه وتقدمنا في التقرب والانقطاع أليهم فكان ظك أول وهن دخل على الاسلام وأول فتنــة كانت في العامة . وقال الشعبي لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينية فامتنع عليهم وقال ان أخوف

ما أخاف على هذه الامة انتشاركم في البلاد فان الرجل ليستأذنه في النزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بنيرهم من أهل مكة فيقول قد كان الك في خزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلنك وخير لك من النزو واليوم ألا تري الدنيا ولا تراك ألك أكان عمان خلى عنهم ناضعار بوا في البلاد وانقطع اليهم الناس نكان أحب اليهم من عمر وروى العابرى بسنده قال لم تمض سنة من امارة عمان حتى اتخد درجال من قريش أموالا في الامصار وانقطع اليهم الناس

وكانت قريش بحسب القاعدة التي كانت متبعة كاعضاء الاسرة التي لها الامر كبارها موشحون لان يلوا الخلافة يوما ماوايس هناك نظام يسين سابقهم ولاحقهم ومع هذافهم متباعد والمشائر مختلفو االاسر فكان نذر عمروا لحال ماذكر نا دقيقا في الحجر على أعلامهم أن يبارحوا حاضرة الخلافة من الضروري أن نشرح حال المسلمين في عهد عمان حتى يتضح كيف نتجت تلك الثورة المشؤومة التي جنى المسلمون مرها أحقاً باطوية وهم الى الان في الام شديدة من جرائها

كانت عامة المسلمين حتى آخر حياة عمر لا يعرفون الاختلاف بالهم الدُّأن دواعي الاختلاف كانت مفقودة وآكبر داعية النزوع الشريين العرب أن يختلف رؤساؤهم ثملاتوجد يد قوية شديدة تقف بالمختلفسين عند الحدالذي لا ينبغي أن يتجاوزه. كانت روح عمر تخيف الرؤساء وذوى الرءوس النابغة فلا مجدون سبيلا الى نزاع أو شر الى ما وقر في أنفسهم من الالفة الاسلامية ومتى أمن اختلاف الكبراء فلا مدى للشقاق بين

الرعية وظل المدل وارف فوق رءوسها

ولي عُمان سعد بن أني وقاص الكوفة وكان ممه عبدالله بن مسعود على الخراج فاقترض سعد من ابن مسعود مالا لاجل ولما حل الاجل جاء ابن مسعود يتقاضاه فإيتيسر لسمد السدادفار تفع بينهما الكلامحي استمان ابن مسعود باناس من الرعية على استخرج المال واستمان سمدباناس على استنظار. فافترقوا وبمضهم يلوم بمضايلوم هؤلاء سعدآ ويلوم هؤلاء عبدالله بن مسعود بلغ هذا الشقاق عُمان فنضب على الرجلين فعزل سمداً عن اوارة الكوفة وابقي ابن مسعود على الخراج وولى السكوفةالوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطياب ولما قدم عتبية كان عبيا الى الناس رفيقا بهم : حدث فى زمنه أنشبابا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرف على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط فجاؤا وقبضوا عليهم وفيهم زهير بن جندب الازدي ومورع بن أبى مورع الاسدي وشبيل بن أبي الازدى فحو كموا وثبتت عليهم جريمة التتل فقتاوا فاضطنن آباؤهم لذلك علي الوليــد وصاروا يتحينون الفرص للايقاع به وكأنالوليـد سمار يسمرون عنده ومنهم أبوزييد الطاثي وكان أبوزييد نصرانيا ثماسلم وكان معروفابشرب الخر فانى آت أولئك النفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يماقراً بازييدالخمر فاذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم فتوجهوا الى ابن مسمود فاخبروم بذلك فقال ابن مسعود من استتر عنا بشيء لم نقبع دورته ولم نهتك ستره فأرسل الوليــد الى ابن مسمود فعاتبه في ذلك وقال أيرضي من مثلك بأن

يجيب قوما موتورين مما أجبت اى شيء أستتر به انما يقال هــــذا للمريب فتلاحيا وافترةا على تناضب : ولم يكف ذلك أولثك القوم بل صمواعلي النهاب الى دار الخلافة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الخمر فقدم من انتدبا للشهادة على عثمان وممهما نفر يعرفهم عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال فاخبروه الحببر فقال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسـألمها كيف رأيتما قالاكنا من غاشيته فسدخلننا عليه وهو يقيء الخمر نقبال عثمان مايقيء الخمر الإشاريا فارسل عثمان اليالوليد فأقدمه المدينةوافتي على بوجوب حده فعدوه حدشارب الخر وعزله عثمان وولي على الكوفة بدلة سميدبن الماص فخرج حتى أتى الكوفة ومعه أولئك النفر الذين أوقعوا بالوليدفلما وصلها صمد منبرها وقال لهم والله اني قديشت البكم وانا كاره ولكنى الم أجد بدا اذا أمرت أن آثمر ألاان الفنتة قسد اطلمت خطمها وعينيها والله لاضرمن وجها أو تعييني واني لرائد ننسي اليوم . ثم نزل وسال عن الكوفة وأهلها حتى خبره نم كتب الى عندان ( ان اهل الكوفة قد اضطرب امرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأترب لحنت حتى ما يندر الى ذي شرف ولا بلاء من نازاتها ولا نابنتها : فكنب اليه عنمان ( أما بعــد ففضل اهل السـابَّة والقدمة تمن فتح الله علميــه ثلمك البلاد وكيكن من نزابايسببهم تبعالهم الاأن يكونوا تناقلوا حن الحق وتركو االقيام به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته واعطهم جميعًا بقسطهم من الحق فات المرفة بالناس يصاب إلا العدل) فارسل سميد الى وجود الناسوأشر افهم

من أهل الايام والقادسية فقال لهم انتم وجوه الناسمن ورائكم والوجه ينيء عن الجسد فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الحـلة وأدخل ممهم من محتمل من اللواحق والروادف وخلص بالقراء والمتسمتين لسمر وفكا تما كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطم إلى ذلك الضرب ضربهم وفشت الةالة والاذاعة فكتب سعيد إلى عُمَانَ بذلك فجمع أهل المدينة وأخبرهم بماجاءهمن عند سعيدو بمقدار تشاؤمه من حال أهل الكوفة واضطراب أمرهم كان لسعيد مجلس خاصة وهم من قدمناصفتهم وكان في بعض الإحيان عجلس للناس جاوسا عاما ولامحجب عن مجلسه أحمد فبينما هو ذات يوم في مجلس العامة وهم يتحد أون اذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد بن العاص ان من له مثل النشاستج لحقيق أن يكونجو ادآوالله لوان لىمشله لاءاشكم الله عيشاً رغداً فقال شاب حدث والله لوددت أن هذا الملطاط لك(وهوما كان لا لكسرى على جانب الفرات الذي يلي الـكوفـة) فقال النــاس لذلك الشاب فض الله فاك تــني أمــــوادنا "م ثار اليه جاعة من سمفهائهم فيهم الاشترى النخمي وعمير بن ضابيء ونظراؤهما فأراد أبو الشاب أن يمنع تنه نضر بوهما كليهما في مجلس سميد وسميديناشدهموكادت تكوذفتنة عامة لولا أن هدأها سميدومنع أواثك النفر من خشيان مجلمه فامتنموا ولاهم لهم الا الوقيمة في سعيد ومن ولاه فكتب اشراف أهل الكوفة الى عثمان بذلك وطلبوا منه اخراج هؤلاء النفر من الكوفة فامر بنفيهم الى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية بن أبى سفيان فلما قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمعروث واكرمهمثم قال

المهم ذات يوم انكم قوم من العرب لكم أسنان ولكم ألسنة وقد أدركتم بالاسلام شرفا وغلبتم الامم وحويتم مرانبهم وموارشهم وقد بلننى أنكم نقمتم قريشا وان قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم ال أعمكم لكمالى اليوم جنة فلانسدوا عن جنتكم وان أثمتكم اليوم يصرون لكمعلى الجور ويحتماون منكم المؤونةوالة لتنتهن اوليبتلينكم الله عن يسومكم ثم لايحمدكم على الصبر ثم تكونون شركا هم فيها جررتم على الرعية فى حياتكم وبصد موتكم فردوا عليه مارة دل على تمكن الفتنة في رءوسهم فرد اليهم معاوية رداً شديدا وعلماً نهم لايصلحون وقال لهم لما ظنوا أنفسهم في السكوفة مه ان هذه ليست يارض الكوفة والله ان رأي أهل الشام ماتصنمون وأنا أمامهم ما ملكت أن انهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلممرى ان صنيعكم ليشبه بعضه بعضا وكتب الى دشمان بانه لم يقدر دلى استصلاحهم وأنه لا يود بقاءهم في الشام فأمره عثمان أن يسيرهم الى حمص عند عبد الرحمن بن خالد ابن الوليدفاديهم عبدالحمن تأديباشديداكتي اظهروا الرجوع والندم فأمر عثماناً زيميدهم الى الكوفة فلما ءادوا اشتد أمرهم في الوقيعة بشمان .وعماله وهؤلاء همرؤوس الفتنة من أهــل الكوفة وهم مالك بن الحارث الاشـــتر وثابت بن قبس النخمي وكميل بنزياد النخمي وزيد بن صوحان العبدى وجندب بن زهمير النامدي وجنسدب بن كسب الازدى وعروة بن الجمدوعمروبن الحق الخزاعي وفي آخرعهد عثمان خرج سميداليه ليبلغه احوال الكوفة ولما أرادالعودة خرج اليه أولئك الناس ومن استذو وموقالو اوالله لا يدخلهاعليناواليآأ بدآولماعم بذلك عثمان عزله عنهم وولى عليهمأ باموسي الاشعري حسب طلبهم هكذا كأن الحال بالكوفةغلبفيها النوفاه اهل الحلموضيف سلطان الامراء وقوة الطاعة لم يبق لها في قوس القوم من اثر

وفي البصرة التي هي الحاضرةالثانيـة للمراق لم تكن الحال خيراً من ذلك فني سنة ٧٩ هاج اهلها على أبي موسي الاشعرى عاملهم واستمفوا عثمان منه فعزله عنهم وولى بدله عبــد الله بن عامر وكان لهفىأعمال\انمتوح بالكوفة اثر جيدوكانت امارته تشمل أعمىال البصرة وأعمىال البحرين لثلاث سنين من امارته بلغــه أن في عبــد القيس رجـــلا نازلا على حكيم ابن جبلة وكان حكيم رجلا لصا اذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في ارض فارس فينير على أهــل النسة ويتنكر لهم ويفسد في الارض ويصيب ماشاه ثم يرجع فشكاه اهل النمة واهل القبــلة الى عثمان فكتب الي ابن عامر يأمره بحبس حكيم ومن كان مثله بالبصرة فلانخرجين منهاحتي تأنسوا منه رشدافكان لايستطيع انتخرج عنهافلاقدم ظك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكني بابن السوداء ترلطيه وكان يلقي الىالناس في السرتماليم خييثة وأصل هذا الرجليهوديأظهر الاسلام ليضل الناس فصاريقول لهم عجبت بمن يقول برجعةالسيح ولايقول برجعة محمد فيقبل منهالناس ذلك ويقول لمم عجبالكم اجاالمسلمون يكون فيكم أهليبت نبيكم تهريقصون عن أمركم الىماعا الرهذا الكلام الذي يسهل قبولهلا نهجاءهمن قبل تعظيم نييهم ورفعةمقامه علىسائر الانبياء ثهماهوقر ببمن ذلكمن استهجان تركآله واقصائهم عن امرخلافتــه فبلغ شيء من خبره عبـد الله بن عامر فاحضره وســاله من انت فقــال رجل من احل السكتاب دغبني الاسلام ودغب فيجواوك فقيال ما

يلنى ذلك فاخرج عنى فخرج حتى آتى الكوفة فأخرج منها فسار الى مصر وهنالة وجدمهده بعد أن تفث مانفث بالعراق

أما الامر في مصر فقد كان أشد بما في العراق فان ابن سبأ لماجا هما القي الىالناس تعاليمه ومن ضمنها أنه كان لله ألف نبي ولكل نبي وصى وكان على وصي محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم قال بسعه ذلك منأظلم بمن لمجزوصيةرسول الله صلي القعليه وسلم ووثب على وصيسه وتناول أمر الأمة ثم قال بمد ذلك أن عثمان أخذها بنير حق وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوافي هـ ذاالامر نحر كو موابد وا الطن على امرائكم واظهرواالامر بالمروف والنهى عن المنكر تستميلوااانساس وادعوهم الىهذا الامر فبث دعاته وكاتب من كاذاستفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السر الي ما عليه رأيهم وأظهروا الامربالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون الى الامصار بكنب يضعونهما في عيب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم تثل ذلك ويكتبأهل كل مصر منهم الى مصر آخربما يصمون فيقرؤه أوائك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلكالمدينة واوسعوا الارض اذاعةوهم يريدون غير ءاينهرون ويسرون غيرما يبدون فيقول أهل كل مصر إنالفي عافية مماابتلي به هؤلاءالناس الااهل المدينة فانهم جاءهم ذلك عن جميم الامصار فقائو اانااني عافية مما بتلي به الناس فاتوا عثمان فقالوا بأمير المؤمنين أيَّاتيك عن النـاس الذي يأتينا فقـال لاواللهماجاه فى الاالسلامة فأخبروه بمــاجاءهم فأشــاروا عليه أن يبث الى الامصارمن يستقمي أخبارها ويسلم عملم مافيمها فنسدب لذلك رجالا

سيرهم الى الامصار فسير محدبن مسلة الى الكوفة وأسامة بن زيد الى البصرة وعبدالة بن عمرالى الشاموعماوين باسر الىمصر وفرق رجالا سواهم فى البلاد الاخري فاقبل جميمم الاعماراً فقالوا أيها الناسرما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلين ولاءوامهمأما عمارنقد ورد الىعمان كتابمن عبد الله بن سمديناً في سرح أمير مصر محتره فيه انه قد اسماله قوم بمصر وأ نقطموا اليه منهم عبــد الله بن السوداء وخاله بن ملجم وسودان بن حران وكنانة ابن بشر وكان من أشدالمؤلين على عمان بمصر رجلان محمدين ابي حذيفة وكان الذي دعاه الىذلك انه كان يتيما في حجر عثمان فكان عثمان والى أهل بيته ومحتمل كلهم فسأل محمد عثهان العمل حين ولى فقــال يابنى لوكـنتـرضى ثم سألتنى العـمل لاستمملتك ولكن لست هنـاك قال فأذن لي فلاخرج قلا طلب مايقو تني قال اذهب حيث شئت وجهزه من عنمده وحمله وأعطماه فلما وقع الى مصر كان فيمن تذير عليه أن منمه الولاية والثاني محمد بن أي بكر وقدكان من الاسلام بالحل الذي هوبه وغره أفوام فطمع وكانت له دالة فلزمه حق فاخذه عثمان من ظهره ولم يدهن فاجتمع هذاالي هـ ذافصاركما يقول سالم بن عبد الله بن عمر مذيما بمدان كان محمداو المامال اليهم عمار بن ياسر لانه كان كذلك حاقدًا على عُمَان فقد قال سعيد بن المسيب انه كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبى لهب كلامفضر بهماعثمان وكان قذفا

أما الحال فى الشام نقد كانت أحسن الاحوال لما عرف به معاوية من الحزم والضبط الاانه كان فيهما حادثة استعملها أولئك الضالون في التشنيع على عمان وعماله وذلك ان ابن السوداء لما اتي الشام جاء اباذر فقال

ياً باذر ألا تمجب من معاوية يقول المال مال الله الاأن كل شيء فله كانه يريدأن يمتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين فاتاهأ بوذر فقال مايدعوك الي ان تسمى مال المسلمين مال الله قال يرحمك الله يا المذرأ استاعباد الله والمال ماله والخلقخلقه والامرامر وقال فلاتقله قال فاني لااقول انه ليس لله وآكن سأقول مال المسلمين ثم اتى ابن السوداء أبا الدرداء فقى الله أبو الدرداء من أنت أظنك يهوديا ثم أتى عبـادة بن الصـامت فتعلق به وأتي بمعاوية نقــال هذا والله الذي بمث عليكابا ذرتم قام أبوذر بالشام وجسل يقول ياممشر الاذنياء واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينمونها فی سبیــل الله بمکاو مـــن نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فما زال حتى ولم الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتى شكا الاغنياسا يلقون من الناس فكت معاوية الى عثمان بذلك فأمره عثمان أن يجهز اليه أبا ذر فأرسله اليه فلما قدم عليه ورأي المجالس في أصل سلم قال بشر أهل المدينة بفارة شعواء وحرب مذكار ولمادخل علىعثمان قال ياأبا ذر مالاهل الشام يشكون فرب لسانك فأخعرهأ نه لاينبني أن يقال مال الله ولا ينبغي للاغنياء أن يقتنوا مالا فقــال يَأْ با ذر على أن اقضي ماعلى وآخـــذ ماعلى الرعيــة ولاأجبرهم على الزهد وأن أدعوهم الى الاجتهاد والا قتصادوكان هذا الرأي الاشتراكيمتمكنا منأبي فر وقد وجد الخليفة أنه رأي فاثل · فأمر أبا ذر أن مخرج الى الربذة فيقيم بها ويقال ان اباذر هو الذي طلب منه ذلك فسيره وأجريعليـه رزقا وعلى رافع بن خديج مثله و قد توفي أبو ذر بالربذةسنة ٣٧ وكان منالسابقين الى الاسلام :أما الحال في المدبأ ، فقد كانت تلك الكتب التي يرسلها السبئيوت سببا لكثرة الحديث في عال عُمان وفشوا القالة حتى تأثرت بذلك نفوس الكثير منهم وفيهم من هو حافد على شان لاسباب تخصه وقد بلغ الحال أن بعضهم واجه عثمان بما يسوء من الـكملام فكان يتحمل ذلك بصبر

لما رأي عُمَان كثرة الكلام أرسل الى عاله بالامصار أن يوافوه جميعا بالموسم فقده واعليه تبد الله بنءاه رومعاوية وعبد الله بنسم دوأدخل ممهم في المشورة سميد بن العاص وعمرو بن العاص نقال لهم ومحكم ماهذه الشكاية وماهذه الإذاعة انى والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما يمصبهذا الابي فقالوا له ألم تبعث ألم يرجع اليك الخبر عن القوم ألم يرجموا ولم يشافههم أحديشي لاوالله ماصدقو اولاً بروا ولانعلم لهذا الامر أصلاوما كنت لتأخذ به أحداً فيقيه المعالى شئ وماهى الااذادة لا يحل الاخذ بهاو لا الانتهاء اليها قال فأشيرواءلي نقالسعيسد بن العاص هذا أمر مصنوع يصنع في السر فيلقى به ذيرذي المرفة فيدر به فتحدث به في مجالسهم قال فإدواء ذلك قال طلب هؤلاء القوم ثمقتل هؤلاءالذين يخرج هذا من عندهم وقال عيدالله بنسمد خذمن الناس الذي عليهم أذا عطيتهم الذي لهم فأنه خير من أن تدعهم وقالمماوية قدوليتني نوليت قوما لإيأتيك عنهم الاالخير والرجـــلان أثلم بناحيتيهما قال فهاالرأى قال حسن الادبقال فها ترى ياعمرو قال أرى انك قد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ما كائب يصنع عسر فأرى انتلزم طريقة صاجبيك فتشتد فيموضع الشدة وتلين فيموضع للين ان الشــذة تنبني لمن لا بألوا النــاس شرَاواللين لمن بخلف النــاسَ

بالنصح وقد فرشتهما جميما اللين: فترون أنجميعهم أشاروا اليهباستمال الشدة معهؤلاء الذينلاهم لهم الااذاعة الاكاذيب لتنفيذ الراض فيأنفسهم فقال لمم عثمان كل مااشرتم به على قدسمت ولكل امر باب يؤتى نه ان هذا الامر الذي يخاف على هـــذه الامة كاثن واذ بابهالذي ينلقعليه فيكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابسة الا في حــدود الله التي لايســّـطيـمأحـدأن يبادى بميب احدها فانسده شيء فرفق فذاك والله ايفتحن وليست لاحدعلي حجة حق وقد عـلم اللهَّأني لم آل الناس ولا ننسيوواللها رحاالفتنة لدائرة فطوبي لشان ان مات ولم يحركها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغنفروا لهم واذا تموطيت حقوقالة فلا تدهنوا فيها . ثم رد الامراء الى أعمالهم ولم يامر بشيء مما اشاروا به وقد عرض معاوية سلىعْمازاًن يسير معــه الى الشام فأى وقال لاأبيم جوار رسول الله صلى الله علــه وســلم بشيء وان كان فيمه قطع خيط عنقي فعرض عليمه أن يرسل له جندا يتيمون معمه بالمدينة للمحافظة عليه فأبي وقال لا أقتر على جيران رسول الله الارزاق نجنىد يساكنهم وأضيق على أهمل دار الهجرة والنصرة

كان التصميم الذي دبره السبئية ان يثوروا بعد مبارحة أمرائهم للامصار فلم يتهيأ لهم ذلك ولم ينهض الا أهل الكوفة خرجو ابحجة انهم يستعفون عمان من سعيد بن العاص فغرجوا حتى اذا قابلوا سسيداً بالجرعة ردوه واجتمع النياس على أبي موسى الاشعري وأقره عمان ولمارجع الامراء لم يكن للسبئية سبيسل الى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهسل الامصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فياير يدون واظهروا أنهم يامرون

بالمروف وينهون عن المنكر ويسألون عثان عن اشياء لتطير في النساس ولتحقق عليه فخرجت وفودمن الاأمصار الثلاثحتي قاربت المدينة فلماء لم عثمان بمجيئهم أرسل البهم رجلين ليعلماعلم القوم وماذابر يدون وكاذ الرجلان ممن الله أدبسن عثمان فاصطبرواولم يضطفنا فلمارآهمااو لثك القادمون أخبرهما بماير يدون فقالواا نانر يدأذنذكرلهأشيباءقدزرعناهافىقلوبالناستمزجماليهم فنزيم لحمأ ناقرر ناهبهانلم بخرجمنهاولم بنبثم نخر بكأنا حجابحتي نقدم فنحيط به فنخلمه فازأي قتلناه فرجم الرجلازالي عثمان وأخبراه الخبر فضحك تمأحضر هؤلاء القوم وجم الناس وأخبره خبر القوم فاشارعليه بمض المشيرين منهم أن يتتلهم فقال شمان بل نعفو ونقبــل ونبصرهم بجهدنا ولانحاد أحداً حتى يركب حمداً أو يبدي كفراك هؤلاء ذكروا أموراً قد علوا منها مشل الذى علتم الاامهم زعموا أنهم يذكرونيها ليوجبوها على عندمن لايعملم قالوا أتم الصلاة في السفر وكانت لائتم الاوأني قدمت بلدآ فيه أهلى فأتممت لهذين الامرينأ وكذلك هوقالوانهم

وقالوا حميت حمى واني والله ما حميت حمى تبسلى والله ماحموا شيئاً لاحد ماحوا الا ما غلب عليه أهسل المدينة ثم لم يمنموا من رعية أحسداً واقتصروا لصدقات المسلمين مجمونها لثلا يكون بين من يليها و بين أحسد تنازع ثم مامنموا ولا نحوا منها أحسدا الا من ساق درها ومالى من بسير غير راحلتين ومالى من ثاغية ولا راثية وانى قد وليت واني آكثر المرب جيراً وشاة فها لى اليوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا الملهم نم وقالوا كان القرآن كتباً فتركها الا واحداً ألا وان القرآن واحدجاه منءندواحدوانما أنافى ذلك تابع لهؤلاءاً كذلك هوقالوانعم

وقالواانى قدرددت الحكوقدسير ورسول التصلي التعليه وسلم والحكم مكى سير ورسول التعليه وسلم من مكة الى الطائف ثمر دورسول التمسلى التعليه وسلم فرسول الى سير وورسول رده أكذ لك هوقالوانم

وقالوا استعملت الاحداث ولم أستعمل الا مجتمعاً عشلا مرضياً وهؤلاء أهل عملهم فساوه عنه وهؤلاء أهل بلده ولقد ولى من قبلى حدث منهم وقيل ف ذلك لرسول المقصلي المتعليه وسلم أشد مماقيل لى فى استعماله سامة أكذلك هوقالو انم

وقالوا الني أعطيت ابن أبي سرسما أفاءالله عليه واني انمانفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس وكان مشة ألف وقد نفل مشل ذلك أبو بكر وعمر فزعم الجندأنهم يكرهون ذلك فرددته ليهم وليس ذلك لهما كدلك هو قالوانم وقالوا اني أحب أهل يتى وأعليهم فاماما حبى فانه لم يمل معهم على أجور بل أحل الحقوق عليهم وأما اعطاؤهم فاني انما أعطيهم من مالى ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى ولا لاحد من الناس ولقد كنت أعطى المعطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأنا يومند حريص شحيح أفين أتبت على أسنان هل يدي وفني عمرى وودعت الذي لى في أهلي قال الملحدون ما قالوا واني والله ما حملت على مصر من الاصحار فضلاً فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددته عليهم وما قدم على الا الاخياس ولا يحل لى منها شي وقولى

السلمون وضعافي أهلها دوني ولا يتفلت من مال الله فلس فيافر قهوما أتبلغ منهمة آكل الامن مالي

وقالواأعطيت الارض رجالا وازهذه الارضين شاركهم فيها المهاجرون والا نصاراً بام انتتحت فمن أقام بحكان من هذه الفتو حقهواً سوة أهله ومن رجع الى أهله لم يذهب ذلك ماحوى القله نظرت في الذي يصيبهم مما أفاء القطيم فبعته لهم بامرهم ن رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت اليهم نصيبهم فهو في أيد بهم دو في وكان عمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطي فيه فبدأ بني أبي العاص فاعطي آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف عشرة آلاف فاخذوا مئة ألف وأعطي في عمان الولئك الطوائف حرب ولانت حاشية عمان الولئك الطوائف

فاكتفى عبان بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيئاً مع ذلك الوقد بل أعاده الى أمصارهم فتكاتبوا ينهم وانفتوا على أن يخرجوا من أمصارهم كأنهم عارثم يتوانوا بلدينة لتنفيذ ما عزموا عليه فخرج أهل مصر في أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم بين الستمثة والالف وأميرهم جيماً الفافقي بن حريب المكي ولم يجترؤا أن يعلوا الناس بخروجهم الى الحرب وانما خرجو اكالحجاج ومعهم ابن السوداء . وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم كمدد أهل مصر وأميرهم جيماً عمرو بن الاسم وخرج أهل البصرة في أربع رفاق وعددهم كمدد أهل مصروأ ميرهم جيماً حرتوص بن ذهير السعدى وكانت أهواء أهل الامصار مصرواً ميرهم جيماً حرتوص بن ذهير السعدى وكانت أهواء أهل الامصار الثلاثة مختلفة فأهل البصرة كانوا يريدون طلحة لان ضياعه كانت ببلدهم

وأهمل الكوفة كلوابر يدونالز بيروأهمل مصركانوابر يدون لليالتعاليم ابن السوداءووجودابن أبيبكروهوربيب على واس أبي حذيفة يديهم ولما كأنوامن المدينةعلى ثلاثة تقمدم ناس من أهمل البصرة فنزلوا ذاخشب وناس من أهمل الكوفةفنزلواالاعوص وجاءهم هناك ناس من أهمل مصر وتركوا عامتهم بذىالمروةوا تفقو اجميماأن يقدمو اروداكيدخاو االمدينةو ينظرو اهمل وصل المدينةخبره لأنهم الوابخافونأ فيستعدلهم أهل المدينة بحرب فأرسلو الذلك رجلين فلمادخلا المدينة كلماعلياً وطلحة والزبير وقالاا بمانأتم هذا البيت ونستعفي هذا الوالى من بمضعمالناما جثنا الالذلك واستأذ ماهم للناس بالدخول فكلهمأ مي فلك ليهما فرجع الرائدان الى قومهما وأخبراهم الخبر فاجتمع من أهمل مصر نفر أتوا علياً ومن أهل البصرة نفر أنوا طلحة ومن أهل الكوفة نفرأنوا الزبير فسلمالمصريون على علي وعرضوا له بالامر فرد عليهم رداً شـــديداً وكذلك فمل طلحة والزبير بمنجاءهم فخرج القوم وأروهمانهم راجعون حتى انتهوا الى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق اهل المدينة ثم يكروا راجبين فافترق أهل المدينــة لخروجهم فلمــا بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبنتوهم فلم يفجأ اهل المدينة الاوالتكبير فى نواحيها فنزلوا مواضع عساكرهم وأحاطوا بشمان وقالوا من كف يدوفهو آهن فازم الناس بيوتهم فأتاهم علي فكلمهم وقال ماردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم فقال المصر بون اخذنامع البريدكتاباً بقتلنا وقال الكوفيوزوالبصريون جئنا ننصر اخواننا كأتما كانوا على ميعاد فقال لهـ على كيف عاتم باأهـــل الكوفة وياأهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ممطويم

تمونا هذا والله أمرأ برم بالمدينة قالوا فضموه كيف ششتم لاحاجــة لنافى هذا الرجل ليمتزلنا ثم قالوا لعلى أن الله قد أحل لنا دم هذا الرجل قممنا اليه قال والله لاأقوم معكم إلى ان قالوا فيلم كتبت الينافقال على والله ما كتبت لكم كتاباً فنظر بعضهم إلى بعض ( تأملوا كف استعمل المفسدون اسمه ايهيجوا الناس): ثم تركهم على وخرج من المدينة: ثم .دخلوا بالكتاب على عثمان فقالوا كتبت فينا بكذا وكَّذا فقال إنمــاهما اثنتان أن تقيموا على رجلين من المسلمين أويميني بالله الذي لااله الاهو ما كتبت ولا أمللت ولاعلت وقد تعلون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم فقالوا قد والله أحــل اللَّهُ ملك ونقضت المهد والميناق فتركهم عثمان وكان القوم محاولون منه أن بخلع نفسه من الخلافة وهو يأبي وكان لايزال يصليبهم ثم منعودمن الصلاة في المسجد وحصروه فى داره : وكان عثمان بدون ربب يفكر وهو محصور أن على ابن أبي طالب لم يفعل ما يمكنه لرد هؤلاء الناس فسكانت بينهما مراسلات يطلب اليه فيها أن بجتهـ في تخفيف هـ ذا الحصار عنـه ومن ذلك ماروا. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل أن عثمان كتب إلى على وهو محصور (أما بمدفقد بلغ السيل الزبي وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الامرى أشده ثم عثل بهذا اليت

غان كنت مأكولاً فكن خيراً كل والا فأدركنى ولما أمزق ) وكانت حاشية عثمان من بنى أمية ترى أن لعلى صلماً في هذا الامر فكانت الوجود تقابل عابسة تبدى عما فى القاوب اليون فلم يكن هناك سبيل لعمل صالح فى مصلحة المسلمين وقد ادت الحال إلى أن ترك على المدينة رأسا فى هذه الفتنة التى نظن أنه لم يكن في اسكانه قمعها الا انه كان هناك شيء واحد في هذا الوقت الحرج وهو تناسى كل ما فى النفوس لان الامر كان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحبه ولا ينب عن الفكر أن رءوس المسلمين لوكات امتفقة تماه الاه كنهم أن يقاوه واهذا السيل الذى أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قدا نصدعت ألفها فغلب السفهاء على الامر وفعلوا مافه لوا الوكان هناك نظر بسيد لرءوس المسلمين الذي كانوا بالمدية وفيهم القواد العظام والائمة الاعلام لماكن استفهاء الامصار مهماكم عددهم أن ينفذوا رغبتهم التي فرغت كاحة المسلمين

استمر العصار على عبان واشتد عليه حتى منعوه الما عنكان لا تصل الهنه اليه شيء الاخفية وكان عبان يطل عليهم من آن لا خر ويعظهم فلا تؤثر العيم الموعظة ثم شدوا عليه العصار لما بلنهم أن جندا من الا مصار أنجلت انصر اعيان : وفي أثناء العصار وفي عبد الله بن عباس و وسم العجو كنب معه كنابا مطولا يقرؤه على المسلمين في الموسم ويعلهم بنا هو نيه نسار ابن عباس أو يراً على هذا المالوسم فقرأ الكتاب على انسلمين ولكن ذلك جاء بعد أن هات الوقت أراد المحاصر ون التعجيل بالامرخو فأمن خطر يفاجهم فأحر مواأبواب الدار ومنهم من نسوره ن دارابن حزم وكان جاراً له و المارأي ذلك شهان استسلم للقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصر ف و عقليلون لا يننون شبئا : دخل عليه جاعة فيهم محدا بن أبي بكر مريداً قتله فلم يصنع شبئا فتقدم غيره فضر به النافقي بحديدة كانت مسه و جاء سودان بن حراز ايضر به فا كبت على عمان

زوجه البارة نائلة بنت الفرافصة واتقت السيف يبدها فتسدها وقص اصابها فاطمن احرابم يدها ثم اهوى له بعضم فضر بعنقه وانتعبو اما في البيت واخرجوا من فيه ثم اتو ايت المال فانتهبوه واذاعوا بالمدينة خبر تشله وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوماً وكان تشاه لشاني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٣٥ (٧٠ ما يوسنة ٢٥٦) وذلك افتتاح التاريخ المشؤوم

> المحاضرة الثامنة والعشرون اسباب مقتل عثبان — على وكيف انتخب — ترجمته — أول خطبة له — أول محاله اجمال الاسباب التي أدت إلى قتــل شان

بعد أن اتينا على تفصيل الحوادث التى أدت إلى هذه الفاجعة نتبعها يبيان مجمل لمـا يستنتج من تلك الحوادث

السبب الاول

مهما كان رؤساء الامة علصين بعضهم لبعض يتعاونون فها يينهم على قضاء المصالح العامة فقل مجد مريد السوء سببا للفتن والثورات فاذا انصدع شمل القاوب وحلت الكراهة محل الحبة والتحاسد محل التناصر انفست الحال لرواد الفتن وعبي الاضطراب وعلى هدذا كان الحال فى المدينة حاضرة الحلافة ومجمع رؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الامر فان من بتصفح احو الهم وماكان يبدوا على أسستهم من الكلمات

الشديدة المؤلمة في حق عبان سواء في وجهه وفي غيبته يحكم أن النفوس. تدانطوت على مكروهه حتى كانوا يلقبونه في بعض الاحيان نشلا ونشل 
رجل مصرى كان طويل اللحية شبهوه به للنض منه ويقول في لسان 
العرب انهم لم مجدوافيه عيباً سوى هذا وحتى قام من يينهم رجل أخذ 
العصا التي كان عبان مخطب عليها فكسرها وهي عصا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أثرت كلمات في حق عبان عن كثير من كبراء المدينة كل 
ذلك يقال ويفعل من غير بيان الاسباب التي أدت بهم إلى مشل هذا 
ومن غير نظر إلى ماتحد ثه هذه الكلمات بين العامة خصوصاً اذاصادفت 
مهمدن مثيرين

## السبب الثاني

كان عبان معروفا بخلق الحياء واللبن أما الحياء نقد كان مشهور آبه في جاهليته وفي إسلامه حتى قال في حقه عليه السلام (الا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة) وخلق الحياء يحمل صاحبه على الاغضاء عن كثير بما يكره أما اللين فان الرجل كان كثير التشاؤم بخاف الفنن على المسلين وبود أن لا يكون فتح إبها على يده يعرف ذلك من استقرأ خطبه وكتبه حتى أن خطبته التي قالها على المنبر لاول مرة المخل من هدا دعاه الحلق الاول إلى التسامح معمن يناله منهم أذى في حق نفسه فلا يوجد إلى واحد منهم كلمة تسوء وهذا وان حسن عند الحكماء فانه لا يحسن ابداً في سياسة الرعية بل لابد لمقام الحلافة من هيبة في القاوب تقف بااناس

عند الحداللاتق بهم : انظروا إلى مافعله عمر مع مسعدين أبي وقاص حيبا زاحم الجموع المحيطة بسرووصل اليهمدلا بمركزه فانه خفقه بالدرة وقال جئت لاتهاب سلطان الله في أرضه فأحببت أن أعلمـكأن سـلطان الله لايهابك فلابدلسلطان الله من قوة "عنم عنــه ضــمفا أوذلة : والخلق الثاني جمله يمتنع عن عمل أى تدبير لماقبة المفسدين الذين رفعو اليمه وثبت أنهم يديرون حركة الفتنة من غـير مبالاة أشار عليــه ولاته حينما جمعهم لديه بالموسم أن يستعمل الشدة مع أولئك الذين يشيرون العامسة بمايضمو نعمن الاحاديث الملفقة وكانت كلمة العمال في ذلك واحد فلم يعبأ بقولهم إل اختار اللين على الشدة لشـلا يكون فأنَّما باب الفتنة الذي مخيفه : ثم جاءه بالمدينــة نفر من أو لثك الناس وعلم مقصدهم وأشار عليه مشيروه من أهل المدينة بعقو بتهم فلم يفعل بل آكستفي بأن دافع عن نفسه أمامهم بتلك الخطبة التي تلو ناها عليكم ثم تركم يمودون إلى بلادهمفما زادهم ذلك الافسادآلانهم ليسو ابطلاب حق تنفعهم الذكري وتقيمهم الحجة وانماهم طلاب شريتطلبون الطريق اليه كلمااعجزه ابعدلواإلى يره

### السببالثالث

ماخالف به عنمان صاحبه عمر فى اعلام قريش فان عمد كان يحجر عليهم في المدينة فلا يسمح لهمأن يبارحوها الا باذن وأجل فلما جاء عنمان سمح لهم بذلك وكان هذا مما حبه اليهم ولكن ترتب عليه ماحذره عمر فانه قد اجتمع اليهم أناس ممن لاسابقة لهم في الاسلام والتعمقوا بهم وتقربوا اليهم حتى اذا كان الامر لهم في وم من الايام كانوا اقدب الناس

اليهم فنبه بذلك ذكرهم والافلماذاكان أهل البصرة يريدون طلحةوأهل الكوفة بريدون الزبير وأهل مصر يريدون علياً : صحيح أن عليا لم يجيء مصر ولكن جاءها من هو أمس الماس به رحما وهو محمد بن أي بكر ربيبه لان أمه أسماء بنت عميس تزوجها على بسـد موت أبى بكر وكان عمد في حجرها فرياه على فلم تكن طلبات أهل الامصار الا تيجة لمافعله عَمَانَ وانقطاع العامة إلى أو لتُلُك الاعلام أولمن هو منهم بسبيل حتى يكون لهمشان اذا انتقلت الخلافة إلى صاحبهم ولذلك لماتم الامر اصاحب المصريين ولم يتم للا خرين اجتماعليه : لايمكن من قرأ تفصيل الحوادث التي سبقت قتل عُمَان أَذينفي عن أعـــلام قريش تطلعهم إلى ولاية ألامر ولكن من الصب أن يثبت على أحدهم اشتراك حقيقي مع المنا مرين والذي يؤخــذ عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة شمان خليفــة المســـــــان واستر سال بعضهم في الاقوال التي تحط من قــدره حتى وقت اشــتداد الازمة وعلى مسمع من رؤساء النائرين الذبن يشتد هياجهم بمشل هذه الكايات

السبب الرابع

سهولة التأثير في الجماعات متى أنوا من قبل ما يهوون وما يجبون وه في هدنه الحال لا يصبرون حتى يتثبتوا عما يلقى عليهم بل سرعان ما يصدقونه ويألمون له ان كان وقلاً ويسرون ان كان ساراً : كانالناس مسلمين يحبون نبيهم اكر مما يحبون أنسسهم عربا يحبون المدل والمساواة كاعوده عمر فجاه ذلك الشيطان عبدالة بن سبأمن الجهة التي يألفونها

وهى نقطة ضمغهم صاريضع لهم الكلام فيتمظيم الرسول وأهسل بيتسه ويعسو بهم على بن أبي طالب وصي رسول الله كما كان لـكل نبي وصي وأنه من السلازم أن يعطى الامر لصاحب الحق لان من اجستراً عليسه فأخذه منه ظالم ذائم ثم صار يزيد على ذلك مايدسه مدحاً لعلى بن أبي طالب حتى علا به إلى درجة لم يطلبها على لنفسه ومثل هذا الكلام يسمهل ادخاله في القلوب خصوصاً اذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر الخلافة ولذلك نرى الرجــلكان يتتبع من أصابهم من ولاة عنمازأذي في نفسه أوماله ثم جاءهم من قبل المدل والمساواة فصار يطمن في أمر اءعمان مرة بأنهم شباذومرة بأنهم منذوى قرياه ومرة بأنهم ظلمة يسومون الناسخسفا والذين كانوا يؤيدونه لاغراض فى أنفسهم اشتغلوا فىالامر بحارة فصارت شيمتهم في كل مصر تكتب إلى المصر الاسخر بماعنى هم من الحزنات فيقرأ كتابهسم على العامة علناً فيستغيثون بالله مماحل بأهـ ل ذلك المصر ومن ذلك المصر نفسه تكتب كتب ترسل إلى المصر الاول فتقرأ على العاسة فيستنيثون بالقمماحل باخوانهم ويقولون عنفىعافيةمما ابتملي بههؤلاءالناس حتى أمكنهمأن يوغر واصدرالعامةالتي تجتمع عليهم وليس لما يكتبون صحة فقد كانوا يميبون مماوية وهذا لم يوجده عثمان بل ولاه رسول اللهصلي التنفليم وسلم وولاهأ و بكر وولاه عمرولم زمن المال من استشرمو ثوقا به من عمر حياته كلها الاافراداً قلائل منهم معاوية بن أبي سفيان فقد كان واليـا من أولحياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين و اهدأها وكانو إسيبونءبدالةبن سمدبن أبي سرح لالانه ظالمأوجائر وأنما لامرآخر

وهو أذ النبى صلي الله عليه وسلم حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهبه منه عثمان فعفا عنه ولم بعلموا أن الرسول كان اذا عفا فاتما جرعلى الذنب ستراً لا يرول وكانوا يعبيون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان واليا لمعربن الخطاب ومات عبر وهو وال له وكانوا يعبيون سعيد بن العاص وكان باعتراف أدل البصرة من أجود العمال وأحكمهم بالقسط فلم تكنهذه المذام موجهة بحق لرفع جور والحاكات للتأثير في قلوب الناس وه يتأثرون بسرعة من مثل هذا القول وساعده على ذلك أن أولياء الامر لم يادروا بأخذ الحيطة لان العمال لم يكن لهم مثل ذلك السلطان والخليفة حذر من أن يأمر بذلك فضاءت مصلحة الامة: واذا أردنا أن محل الناس في ذلك الوقت تبعة أعمالم وجدنا عمان أقلهم تبعة في والتبعة بمعلها من مهدوا السبيل لذلك

من الغريب بعد ذلك أن تبقي هذه الحادثة سببا دائما اتفريق كلمة المسلمين فنى بعض الاحيان فرقة عملية تتوسط فيها السيوف والاسنة وفي بعض الاحيان فرقة كلامية تنتهي بعداء و تفور وليس ذلك الالانالما المست ثوب الدين وكل حاول الوصول بما يثبته وما يختلقه إلى غرض من الاغراض: ولو نظر نا إلى المسئلة بنظر صحيح الملنا خليفة من خلفاء المسلمين غضب عليه بعض رعيته بعضهم سيء القصد والبعض الا خرتا بعاهم مم قاموا عليه وحصر وه وقتاره بشكل وحشى لا يتفق مع أصول الاسلام ثم نحكم عليه وحصر وه وقتاره بشكل وحشى لا يتفق مع أصول الاسلام ثم نحكم بأنهم اخطأوا خطأ عظها ثم ذهبوا إلى من له الحق أن يدينهم ولم يبق منهمهن بمكننا الانتقام منه لسوء قصده أو تبيين الصواب له لخطئه وغاية الامر أن

الباقى لنامن كلذلك هو الاستفادة بما كان فالماقل همه أن يتملم ويفهم لاأن يحقد على قوم لم تبق منهم باقية

لاتمكن حماية الامة من أصحاب المقاصد السيئة الذين يريدون فتنتها وتهييجها لنير مصلحتها الا ان كان فيها من المقلاء من محترم رأيهم وتسمع كامتهم فأنهم يبصرون قومهم بما يعودعليهم بالخيروالفلاح: وكل أمة فقدت هؤلاء السراة المقلاء سهل على مثل ابن سبأ ومن ولف لف أن يفتوها ويلفتوها عما يصلحها ومجماوا بأسها بينها شديداً: وهبى كل زمن كثيرون في اظنك ان كان سراتها بمن يساعد على فتح باب الشر با غضائه وتهاونه في الشر حين شد يكون مستطيراً والبلاء عظيا وسيرد عليكم من ذلك شيء كثير

دفن عنمان

من غريب مافعله أولشك الثائرون أنهم لم يصرحوا بدفن عُمان ولم يدفن الا بصموبة واستتار . خرجوا به بصد المغرب فــدفنوه ولم يشيع جنازته الا نفر قليل وصلىعليه جبير بن مطمم

ست عثمان

١ -- ٧ تزوج عثمان بمكة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وولدت له ولدا اسمه عبد الله فمات ثم تزوج بعدها أم كاثوم اختها

و زوج فاختة بنت غزوان من تيس عيلان وولدت له عبدالله
 الاصفرفمات

وتروج أم عمرو بنت جندب الدوسى فولدت له عمراً وخالداًوأ بانا

وعمرومريم

 وتزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية فولدت له الوليمد وسعيداً أم سعيد

وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية فولدت له تبد
 الملك ومات

 وتزوج رملة بنت شبية من بنى عبد مناف فولدت أمعائشة وأم أبان وأم عمرو

وتزوج نائلة بنت الفرافعة الكليبة فولدت له مريم : وقد توفي
 وعنده فاختة وأم البنين ورملة ونائلة

عمالءثيان

الملاء بن الحضرمي على مكة — القاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف — يعلى بن منية على صنعاء — عبد الله بن ربيعة على الجند — عبد الله بن عامر على البصرة — عبد الله بن سعد على مصر — معاوية بن أبي سفيان على الشام

۽ ﴿ على بن أَبِي طالب ﴾

كيف انتخب

لم تكن الظروف التى حصل فيها انتخاب على بن أبى طالب مشابهة لماكان عليه الحال فى انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلام الصحابة بالمدينة فاختلفوا قليلاً ثم ثابو إلى الجماعة وأجم

رأيهم على انتخاب أبي بكر . وعقب وفاة أبي بكر لم يكن ثم مجال للخلاف لانه كان قدعهد إلى عمر فرأى المسلمون وجوب طاعته : وعقب وفاة عمر كان قانون الشوري قمد سن لهم فأصاب الانتخاب عُمان في كا أن عمر قمد عهد إلى واحد من ستة يمينونه هم وين الحدود في المخالف: أما عند موت عثمان فلم يكن الامر كذلك فالمدينة فيها جماعة الثوار على عثمان وهم قاتلوه وهم أوزاع متفرتون من أمصار مختلفة لم يكن لهم ذكر الابهـذه الثورة وليس عمدهم شيء أمام جنود الامصار التي لم يكن لهما اشمستراك في الجريمة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كشير منهم كان خارج المدينة منهم المرابطون في الثنور ومنهم العمال ومنهممن كان متيما بالمسدينة كانت الكلمة العليا فى المدينة اذذاك بطبيمة الحال لهؤلاء الغالبين الذين تتلوا الخليفة ولم يكن في نظر جمهورهم أليني من علي للخلافة فـكا.وه في البيعة له فامتنع قليلًا ثم أجاب إلى ذلك : ويتول السكونيون أول من بايمه االاشتر وكان من المهم عنده أن يبايمه طلحة والزير لانهما زميــلاه في الشورى وان تطلم إلى الخلافة أحددونه فهما : فروي|الطبريعن|لزهرى أنه دعا هما إلى البيعة فتلكما طلحة فقال مالك الاشتر وسال سينه والله لتبايمن أو لاضر بن به مابين عينيك نبايمه وبايمه الزبير : وروى أن علياً قل لهما ان أحببتما أن تبايعاني وان أحببتما بايمتكما نقالا بل نبايعك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية علي أنفسنا وقده وفنا أنه لم يكن ليبايمنا وجيء بسعد بن أبي وقاص ليبايع فقال له لاأ بايع حتى يبايع الناسوالةما عليكُ منى بأس قال خــاوا ســـبيله : وجيء بعبــد الله بن عَمر ليبايع فقال

لاأ بايم حتى يبايع الناس قال اثنتي بحميل قال لاأرى حميلاقال الاشتر خل عني أضرب عنقه: قال علي دعوه أنا حميله انك ماعلت لسيء الخلق صغيراً وكبيراً: وتخلف من الانصار جمع منهم حسان بن ثابت وكب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبوسميد الحدرى ومحمد بن مسلمة والنمان بن بشير وزيدبن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكس بن عجرة وكان هؤلاء عنمانية يميلون إلى عثمان : وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشام ولم يبايمواعلياً ولم يبايمه قدامة بن مظمون وعبد الله بن سلام والمفيرة بن شعبة وبايمه من عداهؤلاء من أهل المدينة الامن فرولحق بالشام

#### ترجمة على

هوعلى بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن عبدالمالب المحرة باحدي وعشرين سنة ولما أرسل الرسول عليه السلام كان على مراهماً وكان مقيما مع الرسول في يبته مخفيفاً على أبيه فكان من أول من أجاب إلى الاسلام وكان له الشرف العظيم بيباته موضع الرسول ليلة ان ترك مكة مهاجر آحتى لا يرتاب المترصدون في وجوده ببيته نم هاجر بعد أن أدى الودائم التي أمر ان يسله الاهلها وبعد المجرة زوجه عليه السلام ببنته فاطمة وحضر كل مشاهده عليه السلام ماعدا غزوة تبوك فان الرسول خلفه فيها على أهله وكان له الاثر المحمود والمقام الذي لا يجهل في جميم الفزوات وكان شجاعا بخوض النسرات ولا يبالى بشدة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لحق الرسول بربه كان يكتب لرسول الله عليه وسلم ولما لحق الرسول بربه كان على برى في نفسه أنه أحق بالخسلافة بمن عبداه وكان يظن أن الناس لا

يمدلون به غيره الله من شرف القربي والصهر ولكن المسلمين رضو البابكر المخلافة فلم يبايع الا بمدأن ما تتفاطمة كافيل ولما عهد الو بكر لمعرورضي به المسلمون بايم معهم الاأنه كان بدون ريب يرى أنه أحق بالا مرون عركا كان أحق من أبي بكر وكان في عهد عمر كالمستشار يسقشيره عمر كثيراً في الاحكام الشرعية ولما عهد عمر المالشورى دخل معهم وكان ينلب على ظنه أن تكون الاغلبية له الاأنها لم تصادفه وصرفت عنه الى عمان فرضي و بايع ولم تكن علاقت بشمان في تصادفه وصرفت عنه الى عمان فرضي و بايع ولم تكن علاقت بشمان في اخر حياته حسنة الظاهر حتى ان اسمه استعمل المتنر برالمناس حتى بهيجوا على خليفتهم وحتى خاطبه بسض أهل مصر قائلاً ان لم تقم معنا فلم كتبت على خليفتهم وحتى خاطبه بسض أهل مصر قائلاً ان لم تقم معنا فلم كتبت الينا ولكن تبرأ من أن يكون كتب وحلف على ذلك ولما انتهيأ من عان بويع بالخلافة على غو ما فصلنا قبل ذلك بسد تتل عمان محمس ليال المخطبة له

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر . الفرائض أدوها الى الله سبحانه يؤدكم الى الجنة ان الله حرم حرماً غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كاها وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه و يده الا بالحق ولا يحل أذي المسلم الا بما يجب . بادروا أمر المامة وخاصة أحدكم الموت فان الناس أمامكم وان مامن خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فانما ينتظر الناس اخراهم اتقوا الله عباده في عباده و بـلاده الكم سؤلوز حتى عن البقاع والبهائم . أطيعوا عباده في عباده و بـلاده الكم سؤلوز حتى عن البقاع والبهائم . أطيعوا

اللهعزوجلولا تمصومواذارأيتم الخيرفخذوا بمواذارأ يتمالشر فدغوهواذكروا اذأننم تليلمستضمفوذفيالارض

ولماأر ادعلى الذهاب الي يبته فالله السبثية فيماقيل

انا نمر الامر امرار الرسن بمشرفيات كندران اللبن حتى يمرن على غـير ننن

خذهااليك وأحذرن أباحسن صولة أقوام كأسداد السفن ونطمن الملك بلين كالشطن فقال علي وذكر ماكان

سوفأ كيس بمدهاوأستمر وأجمعالامر الشتيت المنتشر اذلم يشاغبني المجول المنتصر أو يتركوني والسلاح يبتدر

ابي عجزت عجزة لا أعتذر أرفع من ذيليما كنت أجر

ولماتمت البيعةجاءه جاعةمن الصحابة وقالو الهإناقدا شترطنااقاه ةالحدود وان هؤلاءالقوم قداشتر كوافى دمهذاالرجل وأحاد ابانفسهم فقال لهم اني است اجهل ماتملمون ولكني كيف أصنع بقوم يملكو نناولا علكهم هاهم هؤلاء قد ثارت ممهم عبدانكموثابت البهمأعر ابكروهم خلالكم يسومونكم ماشاموا فهل ترون موضماً لقدر أعلي شيء بماتر يدون أقالو الاقال فلأ والله فلا أري الارأ أ ترونه انشاء اللهان هذاالامر أمرجاهلية وان لهؤلاء التوم ماءة وذلكأن الشيطان لميشرع شريعةقط فيرح الارض من أخذبها أبدأ أنالناس منهذا الامران حرك على أمور: فرقة ترىماترون وفرقة مالاترون وفرقة لا ترى هذا ولاهذا حتيبهدأ الناس وتقع القلوب مواقعهاوتؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودواً — واشت. علي قريش وحال بينهم وبين الخروج وا عاهيجه على ذلك هرب بني أمية و تفرق القوم و بعضهم يقول والقدائل ازداد الامر لا قدر ناعلى انتصار من هؤ لا الأشر ار لترك هذا الي ماقال على أمثل و بعضهم يقول نقضى الذي علينا ولانؤ خره والقان علياً لستفن برأ يعوأ مره عناد لا نراه الاسيكون على قريش أشدمن غيره

اول أعمال على

وأى على أن يكون أول أعماله عزل جميع ولاة عمان قبل أن تصل اليه بيعة أهل الأ مصار وقد حذره عاقبة ذلك المنيرة بن شعبة أولا وابن عباس ثانياً فأ في ذلك اباء تاماً كأ مقدو قرفى نفسه ان هو لا عالمال لا يصلحون لا أن يلو اشيئاً من أس المسلمين وان الا بقاء على واحد منهم وما كاملا من قصى في ديسه ولو كان الا مرقد استتب و بايعة أهل الا مصار لما كاز في عزل الولاة شي الان الخليفة هو الذي يعطى الولاة سلطانهم فهو حرفي اختيار عماله ولكن هذه السرعة الغربية لم تفهم مما نه قبل أن يؤخر الحد على قتلة عمان حتى بهدأ الناس مع أن هدذا حد من حدود الله

فرق العال علي الامصار فأرسل شمان بن حنيف الى البصرة . وعمارة بن شهاب الى الكوفة . وعبيد الله بن عباس الى اليمن . وقيس بن سعد بن عبادة الى مصر وسعل بن حنيف الى الشام

فاما سـهل فانه خرج حتى أتى تبوك فلقيته خيــل فسألوه من أنت فقال أمــير على الشام قالوا ان كان عثمان بمثك فحيهلاً بك وان كان غــيره بمثكفارجم.قال أوماسممم بالذي كان.قالوا بلى فرجم الى على وأما قيس بن سعد فانصار حتى أني مصر فافترق عليه أهلها فرقافر قة مخلت في الجماعة وكانوا معه و فرقة وقفت واعترات الى خربتي وقالوا ازقتل قتلة شمان فنحن ممكو الافنحن علي جديلتناحتى عمرك أو نصيب حاجتنا و فرقة قالوا محن مع علي مالم بقد اخواننا وهم في ذلك مع الجماعة

وأما عمان بن حنيف فأنه سار حتى أتي البصرة وكان أهلها فرقاً كأهل مصر وأما عارة فأنه سار حتى اذا كان بزبالة المهده طليحة بن خو يلد الأسدي وقد كان حين بلغهم خبر عمان خرج يدءوالى الطلب بدمه فطلع عليه عمارة فقال له ارجع فان القوم لا ير يدون بأميرهم بدلا وان أيت ضربت عنقك فرجع عمارة وانطاق عبيد الله بن عباس الى اليمن فجمع بعلي كلشيء من الجباية و تركه وخرج بذلك وهو سائر علي حاميته الى مكة فقدمها بالمال

اضطراب الحيل

اضطرب الحبل فيجيع الامصار الكبرى الاسلامية

فنى الشام كان الامير معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية . كان أميراً على الشام في عهد عمر وغنان وكان محبو باً من أهمله فلما وتعاليهم مقتل عنمان واستخلاف لمي لهرض ان يدخل في يعتمه الاسباب (١) أنه يتهم علياً بشيء من أمر عنمان (٧) انه آوي قتلتمه في جيشه (٣) انه كان بين الرجلين نفور أدي الى أن علياً يرى من أول واجباته عزل معاوية عن امارة الشام وليس ذلك من السهل على رجل اعتاد

الامارة والعزة نعم ليس من السهل أن يدخل مختارا في بيعة نتيجتها اذلاله والاستهانة به وكيف محتسار ذلك وهو محاط بجنسد يفضلونه على أنفسهم ويرونه أليق للامارة عليهم ولم بر لعلى بيعة توجب عليه طساعة يضطر الها اضطراراً

أرسل على الى معاوية سبرة الجهني يطلب اليه ان يبايم فلماقدم عليه لم يكتب معاوية معاوية بشىء ولم يجبه حتى اذا كان الشهر الثالث من مقتل عمان أراد معاوية أن يعلن خلافته فعد عا برجل من بني عبس فدفع اليه طومار آ محتوما عنوانه

## من معاوية الى على

وقال له اذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطوماروارف محتى براه الناس ندافدم العبسي المدينة في ذرة ربيع الاولر فعالطومار كا أمره معاوية وضرح الناس ينظرون نخفر قوا الى منازلهم وقد علوا أن معاوية معترض ثم مضي الرسول حتى دخل الى على فسله الطومار نقض فلم يجد فيه شيئا ثمسال الرسول ماوراه ك قال الى تركت قومالا برضون الابالقود قال بمن قال من خيط نفسك و تركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عمان ألست مو قورا كرة الهم قد البوء منبر دمشق فقال على منى يطلبون معمان ألست موقورا كرة عمان اللهم انى أبر اليك من دم عمان نجا والله اقتلة عمان الاأن يشاوه عمان المرب أن عليا لما أمر الرجل بالرجوع أمنه فأراد السبشية أن يقتلوه فصاح الرجل بالمضر بالقيس الخيل والنبل افي أحلف اللا بشق الا نقس فصاح الرجل بالمضر بالقيس الخيل والنبل افي أحلف اللا بشق الا نقس فصاح الرجل بالمضر بالقيس الخيل والنبل افي أحلف اللا بشق الا نقس

أحب النماس أن يعلموا رأي على في معاوية وانتقاضه ليعرفوا رأيه في تتال أهمل القبلة أن يجسر عليه أم ينكل عنه وقد بلغهم أن الحسر بن على دخل عليه ودعاه الى القمود و ترك الناس فدسوا اليه زياد بن حنظاة التميمي فجلس اليمه ساعة ثم قال له على بازياد تهم وقال لاى شيء قال تغزو الشام فقال زياد الإناقو الرفق أمثل

ومن لايصانع فى أموركثيرة \_\_يضرس بانياب ويوطأ بمنسم فتمثل على

متى تجمع القلب الذكري وصارما وأنفا حميـاً تجتبك المظـالم فخرج زياد علىالناس فسألوه مماورا وفقال السيف ثم دعاعلي ابنه محمداً فأعطاه لواءه وعبأ جنده واستخلف على المدينة قثم بن عباس وأقبسل على التهيؤ والتجهز . وبيها هوعلى ذلك اذ فجأه ماهو أشدعليه من أمر الشاموهو خلاف طلحةوالربير وعائشة ومن لف انهم وأنهم توجهوا الى البصرة : وذلك أن عائشة كانتخرجت من المدينة وشهان محصور قاصدة الحبح والاتبتمد عن المدينة في هذه الاوقات وقدعلت وهي يمكة ان عثمان قتل وانه قد بويم لملي بعده فخطبت الناس بالسجد الحرام خطبة هدذا نصها (ان النوغامين أهدل الامصاروأهل للياه وعبيدأهل للدينة اجتمعوا ازعاب النوغاء علي هداللقتول بالامس الارب واستهالهن حدثت سنه وقد استميل أسنابهم قبلهوم واضعمن مواضمالحيحاهالهم وهي أمور قدسبق بها لايصلح غيرها فتابعهم ونزع لهمهنها استصلاحالهم فلمالم بجدوا حجة ولاعذرآ خلعوا وبادوا بالمدوان ونبأ قولهم عن فعلهم ضفكوا الدم الحرام واستعلوا البــلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستعلوا الشهر الحرام والله لاصبع عبان خيرمن طباق الارض أمثالهم فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غير هم يشرد من بعدهم والله لو أذا الذى اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أوالتوب من درنه اذماصوه كما يماص الثوب بالماء)

ļ

كان بمكة فى ذلك الوقت عبدالة بن الحضرمي عاملها لعثمان وعبــدالله ابن عامر قدم من البصرة ويلي بن أمية قدم من اليمن ثم قدم عليهم من المدينة طلعة والزبير فاجتمت كامتهم على أنيأتوا البصرة ويعلنوا المطالبة بدم عُمان والقصاص ممن اشترك في دمه ثم ساروا في وجهتهم هـــنـــه وكان يصلى بالناس عبدالرحمن بن عتاب بن أسيدوخرج معهم مروان وسائر بني أمية الامن خشع منهم ولريزالوا حتى قاربوا البصرةولما لمريقدومهم عبمانبن حنيف أميرالبصرةمن قبل على انتدب رجلين ماعمر اذبن حصين وأبو الاسود الدؤلى ليسيرا فيملما ماذا يريدالقوم ولماو صلا استأذنا على عائشة فأد نت لهما واستخبراها من قدومها فقالت لهمااز النوغاه منأهل الامصارونزاع القبائل غزواحرم رسولاللةوأحدثوافيه الاحداثوا ووافيه المحمدثين واستوجبوا فيه لمنة الله ولمنة رسوله مع مانالوامن قتسل امام المسلمين بلاترة ولا منمر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام واحلوا الببلد الحرام والشهر الحرامومزقوا الاعراضوالجلودوأقاموا فىدار تومكانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولامتقين لايقدرون على امتناع ولا يأمنون فخرجت فيالمسلين أءلهم ما أتي هؤلاء القوموما فيه الناسوراء ناوما ينبغي لهم ان يأتوا في اصلاحهــذا وقرأت لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر

بصدقة أوممروفأوإصلاح يين الناس) ننهض في الاصلاح بمن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليهوسلم الصنيروالكبيروالذكروالانثي فهذا شأتنا الى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر نها كمعنه ونحثكم على تنييره : ثم سألا طلحة ماأقدمك فقالُ المطالبة بدم عُمَان قالا ألم تُبايع علياً قال بلي واللج علي عنقي وما أستقيل علياً ان هو لم يحل بيننا وبين قتلة عُمان وقال لمها مثل ذلك الزيرفعاد الرجلان الى ابن حنيف فأخبراه فعزم على التهيؤ لمنعهم من البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلما قدم جيش عائشة الى البصرة خرج اليهم من أهلها من هو على رأيهم وخرج ابن حنيف فكان هو ومن ممه في ميسرة المربد ووقف الآخرون في ميمنته فتكلم طلحة والزبير محرضين على المطالبة بدم عثمان الخليفية المظلوم فبكاد يكون بين الفريقين شر فتكلمت عائشة وكانت جهورية يملو صوتها كثرة كانهصوت امرأة جليلة وخطبت الناس في مني ما جاءت له فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين فرقة قالت صدقت والله وبرت وجاءت بالممروف وفرقه لم ترضه ولكن لم محصل بين الفريقين فتــال ثم خرج حــكم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة فأشرع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم ومن ممه فلم ينته فاضطروا أن يدافعوا عن أنفسهم حتي حجز بينهم الليل وفي غد ذلك اليومخرج عُمان وخرج حكيم فقاتلوا الى اززال النهار ومنادى عاثشة يناشده ويدعوه الىالكف فيأ ونحتى اذامسهم الشروعضهم نادوابالصلح فاصطلحواعلىأن يبشوارسولاالي المدينة ويسألواعن بيعة طلحةوالز ييرفان كانا قدباينا كرهاً فالامر أمرهما والافالامر أمر عُمان ثم أرسلوا رسولا هو

كعب بن سور قاضي البصرة فسارحتى أنى الممدينة يوم جمعة فدخل المسجدونادي ياأهل المدينة الى رسول أهل البصرة اليكم أأ كره هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيمة على أم أتيا هاطائمين فلم يجبه أحسد من القوم الاماكان من أسامة بن زيد فانه قامفقال اللهم انهماكم يبايعاالاوهم كارهان فوثب عليه سهل بنحنيف والناس وكادوا يأتون عليمه لولاأن قامفخلصه من أيديهم صهيب بن سنان وأبو أيوبالانصارى في عدتمن الصحابة فيهم. محدبن مسلة واخذ بيده صهيب الى داره وقال أماوسمك ماوسمنا من السكوت وعند ذلك رجع كمب الى البصرة . وكان على لما علم بخبر كعب كتب الي عثمان يمجزه ويقول والله ماأكرهاعلىفرقة ولقد اكرهاعلىجمانة وفضما وان كانا يريدان الخلم فلاعذر لهماو اذكانا يرمدان ثير ذلك نظر ناو نظرافلماعادكسب الى البصرةووردالكتاب طلبطلحة والزبير منعثمان أذ يخلىلهمالامر فلم يفعل فهاجموه و أخذوه وقد أمرت عائشة بان يترك ليسير حيث شاءفترك البصرة وعاد الى على. و كان لحكيم بن جبلة معهم مناوشات قتل في نهايتها وقتل ممه عدد عظیم ممن کانت له شرکه فی دم عبان ثم نادی منادی الزيير وطلحة بالبصرة الا من كان فيهم من قبائلكم أحد تمن غزا المدينة فليأتنا بهم فجيء بهم اذلاء فقتلوا ثم أقام ذلك الجيش بالبصرة وكتبوا باخبارهم الى أهل الشام والى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بمثل ما قاموا هم به : واستمروا منتظرين ماتاتيهم به الاقدار

روى الطبرى عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلعة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب المجالس اليه أخلاها وهو ضارب بلعيته على زوره فقلت باأبا محمد أري أحب الجالس اليك أخلاها وأنت ضارب بلعيتك الى زورك ان كرهت شيئا فاجلس فقال باعلقمة بينا عن يدواحدة على من سوانا اذ صر ناجبلين من حديد يطلب بمضنا بمضا انه كان مني في عمان شيء ليس توبتي الا أن يسفك دمي في طلب دمه قلت فرد عمد بن طلحة فان الك ضيمة وعيالا فان يك شي مخلقك فقال ماأحب أن أرى أحداً يخف في هذا الامر فامنمه . فأتبت محمد بن طلحة فقلت له لو أقمت فان حدث به حدث كنت تخلفه في عياله وضيعته قال ما أحد أن أسال الرجالي امره

# المحاضرة التاسسمة والمشرون الجمسل صفين

أمر على

لما بلغ عليا مسير من سار الي البصرة وهو يتهيأ للشام رأى أن يبدأ بهذا الفتق وكان محاول ان يدركم قبل أن يصلوا البصرة فلما وصل الربذة بلغه أنهم فاتوه فبمث الى أهل الكوفة يطلب اليهم أن ينفر واللي ماوتته على المخالفين عليه و ولما وصلت الرسل الكوفة جاء النياس الى أو يرهم أبى موسى يستشيرونه في الامر فقيام فيهم خطيبا وكان آخر خطبت أما اذا كان ما كان فانها فتنة صاء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فهيا خير من القاعد والقاعد خير من القائم خير من الراكب فكونوا

جرثومةمن جراثيم العرب فأغمدوا السيوف وأنصاو االاسنةواقطعوا الاوتار وآوواالمظاوموالمضطهد حتى يلتثم هذاالامرو تنجلي هذهالفتنة فتكلمت رسل على وأخلظت لا في موسى القول و لما كاذ الحسن بن : لي بمن أرسل في هذه الوفادة قاللاهل الكوفة ياأيها الناس أجيبو ادعوة أميركم وسيرواالي اخوانكم فامه سيوجد لهذا الامره ن ينفر اليهوالقة لان يليه أولو النهي أمثل فى العاجسلة وخير في الماقبة فأجيبوادعوتنا وأعينو ناعلىما ابتلينا وابتليتم به فسلمح الناس وأجابوا ورضوا بهوقال لهم الحسن ابى غادفهن شاءمنكم أن يخرجمعي على الظهر ومن شاء فليخرج فى الماء فنفر من أهل الكوفة نسعة آلأف أخذ بعضهم البروا خذ بعضهم الماء وقد قابلته الجنود البرية بذى قار فقال لهـم قــد دعو تــكم لتشهدواممنا اخواننا من أهــل البصرة فان يرجعوا فذاك ما نر يدوان يلجوا داو يناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدؤا بظلم ولن ندع أمرآ فيه صلاح الاآثرناه دلمي ما فيــه الفساد ان شاء الله : ثم ان علياً اختار القمقاع بن عمرو للسفارة بينــه و بين أهمل البصرة فسار حتى أنى عائمة فقـال أنى أمه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة قالت أى بني اصلاح بين الناس: فطلب أن يحضر طلعة والزبير حتى يعرف رأيهما فلما جاء أُخبر أن مقصدهما كمقصد ءائشة نقال لهما القمقاع ماهذا الاصلاح قالا قتلة عُمان فان هـــذا ان ترك كان تركاً للقرآن وان عملكان احياء للقرآن فقال قد قتلما فتــلة عُمان من أهمل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب الىالاستقامة مئكم اليوم قتلتم ستمثة رجل الارجلاً فنضب لمم ستة آلاف واءتزلوكم وخرجوا من ينأظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت (حرقوص بن زهـير) فمنمه ستة آلاف وهم عــلى

رجل فانسر كشهو مكنتم تاركين لمانقو لون فان قاتلتمو هموالذين اعتزلوكم فاديلوا عليكي فالذي حذرتم وقربم به هذاالاً مر أعظم بما أرا كم تكرهون وأنتمأ حميتم مضرور بيمة من هذهالبلاد فاجتمعواعلى حربكموخذلانكم نصرة لهؤلاءكأ اجتمع هؤلاءلا هل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير ولا أرى دواء لهذا الامر الاالتسكين واذاسكن اختلجو افازأ نتم بايستمو فافعلامة خيرو تباشير رحمة ودرك بثأرهذاالرجلوعافيةوسلامة لهمذهالامةوانأنتم أبيتمالاه كابرةهمذاالامر واعتسافه كانت علامة شروذهاب هذاالثأرو بشهالله في هذه الاءة هزاهز فآثروا العافية ترزقوهاوكونوا مفاتيح الخير كماكنتم تكونون ولاتمرضونا للبلاء ولاتمرضوا له فيصرعنا وايا كم وايم الله أبي لاقول هذاوأدعوكم اليهوانى خائف أن لا يتم حتي يأخذ الله من هــــذه الامة التي قــــل " متاعها ونزل بهــا مازل فان هذا الامر الذي حدث أمر ليس يقدر وايس كالامور ولا كقتل الرجل الرجــل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجــل. فقال له القوم أحسنت وأصبت فان جاء على بمثل ما قلت صلح الامر فرجم القمقاع الى على فاخسره فاعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح : ثم أمر بالرحيل وقال من ضمن خطابه ولا رتحلن عدا أحداأءان على عمان بشيء في شيء من أمور الناس وليفن السفهاء عني أ نفسهم : فاجتمع نفر من رؤساء الجلبين على عُمان ومعهم ابن السوداء وقال بعضهم ابعض ان اجتمع النــاس غــداً واصطلحوا فليس الصلح الاعلينا فقال لهم ابن السوداء ان عزكم فى خلطة ا الناس فصانعوهم واذا التتى النـاس غـدآ فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فاذاً من أنتم مــه لايجــد بداً من أن يمتنع و يشغل الله علياً وطلحة والزير

عما تكرهون فاتفقواعى ذلكوالناس لايشعرون لماوصل لي الى البصرة بعث الىالةومان كنتم على مافارقتم القمقاع فكفواوأ توونا ننزل وننظر في هذا الامر فنزلو اوالقوم لايشكون في ألصلح ومشت السفراء بين الفريقين وبات القوم ينتظرون المافيةمن هذاالحادث الجلل قامالسبئيوز في النلس ووضعوا السلاح فىعسكرأهل البصرة فسأل طلعة والترييرماهذاقالو اطرقناأهمل الكوفة للأ فقالافده لمناأن علياني رمنته حتى يسفك الدماءو يستحل الحرمةوأ نهلن يطاوعنا وسألحلىءن الخبروكان السبثيون قمدوضعو ارجلاكم يبآمنه مخبره بماير يدون فتى ال له ما فجئنا الا وقوم منهم يبتو نافر ددناهمن حيث جاءوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس فقال على قدعلت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماءو يستحلاالحرمة وأنهمالت يطاوعا ناولم بجد الفريقان فيذلك الوقت بدآمن القتال وكانت عائشة في هو دجها بين أهل البصرة وكان ذلك اليوم من أهول مارآه المسلمون فانهم وقفوا بمضهم أمام بمض وكل يدافع دفاعاً دينياً وكان أهل البصرة وشجعانهم يلوذون بجمل عائشة حتى لا تصاب بشر فقتل حوله عدد عديد منهم ولا يدور مخلداً حدمن الناس أن ينهزم وراجزأهل البصرة يقول

نحن بنى صبة أصحاب الجمل نهى ابن عفاذ باطراف الأسل الموت أحلى عند نامن العسل دووا علينما شيختا ثم بجل ولما رأى على كثرة القتلى حول الجمل وأن الناس لاتسلما أبداً وفيهم عين تطرف نادى اعتروا الجمل فجاء الجمل انسان من خلف وعتره فسقط وسقط المودج وكأنه تنفذ بما رمى فيمه من النبسل فجاء محمد بن أبى بكر

وعمار بنياسر فقطماعرضة الرحل واحتملا الهودج فنحياه عن القتلى وخرجبها محمدحتي أدخلها البصرة: وقد ترك الناس والضمف ظاهر فيهم الزبير بن الموام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره عمر وبن جرموز فا تبعه حتى اذا كاذبو ادى السباع غافله فقتله

قتل في هذه الواقعة المذكرة عشرة آلاف من شجعان المسلين بينهم كثيره ن أعلامهم منهم طلعة وابنه محمدو الزأبير (وكاد يقتل ابنه عبدالله) وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وغيرهم ن رجالات قريش وسائر العرب

و بعد أن انتهت الموقعة مر على بين القتلى فكلما رأى صرعي أهل البصرة وعرفهم قال زعموا أنه انما خرج مهم السفهاء والفوغاء وهذا فلان وهذا فلان أم صلى على القتلى وأمر بدفنهم جيعاً . و بعد ذلك زار عاشة في البيت التى نزلت فيه فسلم عليها وقعد عندها ثم أمر بان تجهز الى المدينة فجهزت خير جهاز ولما جاء يوم رحيلها ودعها بنفسه وقعد قالت وسط مشيمها انه والله ما كان بيني و بين على في القديم الا ما يكون بين المرأة وأهما ها انه عندى على معتبتي من الأخيار وقال على أيها الناس صدقت والله و برت ما كان بيني و بينها الا ذلك والهما لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والا خرة وخرجت من البصرة يوم السبت لنرة رجب سنة ٢٠٠ وسلم في الدنيا والا خرة وخرجت من البصرة يوم السبت لنرة رجب سنة ٢٠٠ وشيم علي أميالا وسرح بنيه مما يوما

بعد انهاء الموقعة أخذعلي بيعةأهل البصرة وأمرعايها عبدالله بنءباس وجعلءلى الخراجو بيت المالىزيادين أى سفيان

هكذا انتهت هذه الموقعة التي سهنت على المسلمين فيها بعــد أن يقف

بمضهم بازاء بمض محاريين يستحل كل دم الآخر بعدات كان ذلك الموقف في نظر هم عظيما مهيماً

لا مكننا أن نبرر عمل الفريقين المتحاربين من كل الوجوه فأن طلحة والزبير ودائشة خرجواكما يقولون للطالبة بدم شمان الذي سفك حراماً من غير ترة ولا ذنب بوجب ذلك ولا نري كيف فهموا ان ذلك ممكن من غير أن يكون للسلين امام برجع اليه الامر في تحقيق هـذه القضيــة واقامة الحــد على من يستحقه . ان اعطــاء الحق للافراد في أن يتجمعوا لاقامة حبد قصر الامام في اقامتيه او الهم بالهوادةفييه مفسيدة للنظام الذي أسس عليه الاسلام واذاكانوا لايرون لامامةعلى صحة فقــد كان المفهوم دعوة أهــل الحــل والعــقد من كبار المســــــين اولا للنظر في أمر الخلافة واعطائها لمن برضاه الناس ثم ينظرون بسند ذلك فىاقامة الحد ولـكنهم قاموا بصفتهم أفراداً من كبار الامة ودءو االناس الى أمرهم من غبر أن يكون لهم أمام يرجمون اليه ولاندرى كيف غابكل ذلك عنهم مع سابقتهم وفضلهم ولكنهم يقولون ان الفتن اذا أقبلت تشابهت واذا أدبرت تبينت ولم يكن عندعلي بن ابي طالب من الاناةما يمكنه من المصابرة حتى يلتم هذاالصدع أحسن مماكان: حقيقة انأولتك الشياطين الذين لار بدون بالامة خيرا أعجلوه وأنشبوا الحربحى اشتبه الامرعلى الفريقين كليهماولكن هذا عيب كبير في قيادة الجيوش أن يكون الرئيس بحيث عكن فرقة من جيشه ان تمجله عن النظر فيهاهو قادم عليه وازمن الخطأالمظيم ان يستمين على بمثل هذه الفرقة السبئية وبجملها تأوى الى جنــده في الوقت الذي يطالب الناس فيــه من كل جهة بالقصاص من قتلة عبان فانهم بالضرورة لايحسن في نظرهم أن يتفق علي ذلك الناس لان الاتفاق أعا يقع على رءوسهم فهم يبذلون كل جهدهم في تضييق المسالك على كل من يريد الاصلاح حفظا لا نفسهم على أن مجرد وجودهم في جيشه كاف لان محوم الظنون حول اشترا كه في الدم المسفوك وان كان هو ينكر ذلك انكارا تاماً وهو عندنا الصادق في قوله والنتيجة أن تبعمة هذه الحرب يتحملها كل من الفريقين و تبين للناس انه لا يكفى البراءة الانسان من الفسل أن لا يكون قد فصله بل بجب أن يبتصد عما بحدث الريبة من قراءته وليس يكفي الرئيس لتقوية مركزه ان يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليه من قوصه بل بجب مع هذا أن يكون عنده من حد من حسن الحيلة والاناة ما يعيد الخارج عليه الى حظيرته والكي لا يكون الا آخر الدواء

امرصفين

لمِيكن واقعة الجل على شدة هو لهاو فظاعة امر هاالامقدمة لما هو أشد منها هولا وافظع امرآ وهو الحرب في صفين

انصرف على من البصرة الى الكوفة فاختار جربر بن عبد الله البجلي ليكون رسولا الى ماوية بن أبي سفيان يطلب اليه البيمة فشخص جرير الى دمشق وأنهي الى معاوية ما جاء له فيا طله واستنظره : وكان أهل الشام قد آنى رجالهم أن لا عسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفني أرواحهم : والشام مجمع اجناد المسلمين لانها ثفر عظيم يجاور الامة الرومية التي لم تزل حافظة لشيء من

توتها فكانت الجنود الاسلامية هناك على غاية الاستمداد .عاشر همماوية طويلا وهو الرجل السياسي الحنك فامتلك قلوبهم وصادواطوع أمره ما أمرهم أشعروا به وما نهاهم انتهوا عنمه ومثل تلكالقوة المظيمة سهلت لهأن يرفض بيعة على وينهمه بالاشتراك في دم عثمان أو على الاقل بحماية قاتليمه حتى آواهم الى جيشه ولم يعمل أى عمل في القصاص منهم فجاء جرير علياً وأخبره بما عليه أهل الشام فلم ير على الا المسير والقتال . خرج فسكر بالنخيلة وبلغ معاوية خروجه اليه بنفسه فخرج اليه بأهل الشام

أخذعلى بجنوده طربق الجزيرة ودبر القرات من الرقة · هناك قدم طلائمه امامه حتى اذا كانوا بسور الروم التقوابطلائع مماوية فكانت بين الفريقين مناوشات قليلة ثم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فمسكرت الطائفتان في سهل صفين وتواقفت الجنود الاسلامية بمضها امام بعض

اختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا الى معاوية يطلبون اليه الطاعة، وهم بشير بن عمرو الانصارى وسميد بن قيس الهمدانى وشبت بن ربى التميمى فساروا حتى دخاوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال بإمعاوية ان الدنيا عنك زائلة وانك راجع الى الآخرة وان الله محاسبك بعدلك وجازيك بما قدمت بداك واني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الامة وأن تسفك دماءها فقال له معاوية هلا أوصيت صاحبك بذلك فقال ان صاحبي ليس مثلك ان صاحبي أحق البرية كلها بهدا الامر في الفضل والدين والسابقة في الاسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله والجابة ابن عمك الى ما مدعوك اليه من فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله والجابة ابن عمك الى ما مدعوك اليه من

المتى فانه أسلم لك فى دنياك وخبر لك في عاقبة امرك قال معاوية ونطل دم عثمان لا والله لاأفعل ذلك أبدا فقام شبث فقال با معاوية اني قد فهمت ما رددت: انه والله لايخني علينا ما تنز ووما تطلب انك لم تجد شيئا تستنوى به الناس وتستميل به أهوا معم وتستخلص به طاعتهم ألا قولك قتل امامكم مظاهرها فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفها و طنام وقد علمناأن قداً بطأت عنه بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورب متمنى أمر وطالبه يحول الله عز وجل دونه بقدرته وربحا أوتى المتمني أمنيته وفوق أمنيته والله مالك فى واحدة منهما خير لئن أخطأت ما ترجو انك لشر المرب حالا فى فلك وائن أصبت ما يمنى لا تصيبه حتى تستحل من ربك طلى النار فاتق الله إماوية ودع ما انت عليه ولا تنازع الأمر أهله: ولم يكن صن معالى النار فاتق الله إلى هذه المقالة الشديدة الارد شديد وأمره الم بالا نصر اف فأتوا علياً وأخبروه بالخبر

كان القوم جيما يهابون أن تلتقي جوع الشام بجموع المراق خوفا من الاستئصال والهلاك فكانت تخرج الفرقة من جيش أهل المراق فتعرج لهامثلهامن جيش أهل المراق فتعرج لهامثلهامن جيش أهل الشام فيقتتاون وعلى هذه الحالكان شأنهم في ذى الحجة سنة ٣٠٠ فدا أهل الحرم توادع الفريقان الى انقضائه طمعافى الصلح واختلفت يينهما الرسل فى ذلك فبعث على عدى بن حاتم ويزيد بن قيس الارحبي وزياد بن خصفة وشبث بن ربعى وهو أحدال سل فى المرة الاولى ور عاكان حقه سببافي عدم النجاح: للاحلوا على معاوية مداً عدى فقال انا أتيناك ندعوك الى امر يجمع التعن وجل به كلمتنا و عقن به العماء ويؤمن به السبل و يصلح به ذات البين ان ابن

عمك سيد المرسلين أفضلها سابقه وأحسنها فيالاسلام اثرا وقد استجمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوافلم يبق أحد غيرك وغير من ممك فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل بوم الجل : فقال معاوية كانك انما جثت متهدداوكم تأتمصلحا هيهات ياعدي كلاوالقافي لابن حربما يقمقم لى بالشنان وانك لمن المجابين على ابن عفاذ وانك لمن قتلته واني لارجو أن تمكون ممن يقتل الله عز وجل هيهات ياعدى قد حلبت بالساعد الاشــد فقال شبث وزياد اتبناك فيما يصلحنا واياك فأقبلت تضرب لنا الإمثال دع ماينتفع به من القول والفــــل وأجبنــافيها يممنا واياك نفــعه — وقال نرمد ابن قيس انا لم نأت الا لنبلفك ١٠ بعثنا به اليك ولنؤدي عنكماسممنا منك وُنحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك وان نذكر ما ظننا انا لنا عليك به حجـة وانك راجع به اليالالفـة والجما ة از صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظنــه يخفي عليك ان أهل الدين والفضــل لن يعدلوا بعلى ولن يميل بينك وبينه فاتق الله يا معاوية ولاتخالف ليأ فانا واللهما رأينا رجلا قطأعمل بالتقوى ولاأزهمدفى الدنيا ولاأجم لخصال الخيركلهامنه فقال معاوية أما بعد فانسم دعوتم الى الطاعة والجماءة فاما الجماعة التي دعوتم اليها فمعنا هي وأما الطاعة لـه أحبكم فانا لانراها ان صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم بزحم انه لم يقتله فنحن لانرد ذلك عليه أرأيتم قنلة صاحبنا ألستم تعلون انهمأصحاب صاحبكم فليدفدهم الينا فلنقتلهم بهثم عن عيبكم الى الطاعة والجاعة فقالله شبث أيسرك يامعاوية أنك امكنت من عمار نقتله فقال وما يمنمني من ذلك والله لو أمكنت من ابن سمية ماقتلته بعثمان

ولكن كنت قاتله بنائل مولى عُمان فقال شبث لاتصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الاقوام وتضيق الارض الفضاء عليك برحبهافقال معاوية انه لوقد كان ذلك كانت الارض عليك أضيق : وبذلك انهت هذه السفارة التي لم يكن يظن أن تنتهى الابمثسل ماانتهت اليه لانه كان من الضرودي أن تكون قاعدة الصلح والدعوة شيئاً في مصلحه كلمن الطرفين يتنازل هذا عن شيء وهذا تن شيَّء حتى بكوز صلحاً أما هذه السفارة فقد كانت دعوة كموا يقهامع مافي بمض الداعين من هذه الشدة التي تفسد القلوب وتباعد مايينها وأرسَل معاوية إلى على حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيدوالاخنس بن شريق فدخـاوا دليـه فتـكلم حبيب فقالـأما بمد فان عُمَان من دَمَان كان خايفة مهدياً يممل بكتاب الله دَرْ وجل وينيب . إلى أمر الله فاستنقلم حياته واستطبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقالتموه فادفع الينا قتلة عُمَان انزعمت أنك لم تقتله نقتلهم به ثم اعتزلأمر الناس فيكون أمّرهم شورى بينهم يولى الناس أمرع من أجمع عليه رأيهم فقال له واأنت لاأم لك والعزل وهذا الامر اسكت فانك لست هناك ولابأهسل له فقام وقال والله لتريني محيث تكره فقال على وما أنت ولو أجابت بخيلك ورجلك لاأبقى الله عليك أن أبقيت على أحقرة ورواء اذهب فصوب وصمد مأبدالك وقالشرحبيل بنالسمط انكلمتك فلعمري ماكلامي الامشل كلام صاحى قبل فهل عنداله جواب غير الذي اجبت به قبل فقال على نعم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر بشة الرسول صلى الله عليــه وســـلم وهــــدابته للناس ثمقبضه الله اليبه واستخلف النباس أبابكر واسستخلف أبو بكر عمر

فأحسنا السيرة وعدلا في الامة وقد وجدناعليهـما أن تولياعلينا ونحن آل هرسول الله فغفرنا ذلك لهما وولى عثمان فعمل أشياء عابها الناس عليه فساروا اليــه فقتلوه ثم اتانى الناس وانا ممتزل أمورهم فقالوا لى بايع فأبيت عليهم فقالوا لىبايع فانالامةلاترضي الابك وإنانخاف أذلم تفسل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يردني الاشقاق رجلين قد بايماني وخلاف معاوية الذي لم بجمل الله له سابقة في الدين ولاسلف صدق في الاسلام طليق ابن طليق حزبمن هذه الاحزاب لم يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدواً هو وأبومحتى دخلافي الاسلام كارهين الاغرو الاخلافكم ممه وانقيادكمله وتدعون آل نبيكم الذين لا ينبني لكم شقاقهم ولاخلافهم ولاأن تعدلوا بهم من الناس أحداً الاأبي أدعوكم إلى لختاب الله وسنة نبيه وأساتة الباطل واحياء ممالم الدين : فقال له شرحبيل أشسهدأن شمان قتل مظلوماً فقال لهما لاأقول انه تتــلُ مظلوماً ولاأنه قتل ظالماً قالافمن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماًفنحن منه براءثم أنصرفوا من غير نتيجةوذلك معقول

لما انسلخ المحرم أمر على من ينادى ألا ان أمير المؤمنين يقول لم اني قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الله فدعو تكاليه فلم تناهوا عن طنيان ولم تجيبوا الى حق وانى قدنبذت البيم على سواء ان الله لا يحب الحائنين فقزع أهل الشام إلى امر الهم ورؤسالهم وك تبوا كتأبهم وبات الفريقان يشتغلان بتعبئة الجيوش: وفى غد ذلك اليوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٣٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجمين وجها لوجهه بل كل يوم يخرج قائد من هناوقائد من هنا حتى

اذا مضت سبعة ايام قال على لجنده لياة الاربعاء ثامن صفر حتى وى لاناهض هؤلاء القوم بجمـ منا واتفق معهم على ذلك فباتوا يصــلحون أمرهم وفي ذلك يقول كسب بن جميل التنابي

أصبحت الامة في أمر حجب والملك مجموع غداً لمن غلب فقلت قولا صادقاً غير كذب ان غدا أنهلك أسلام العرب

وفى الصباح زحف على بجنوده أهل العراق وزحف له معاوية بجنود أهل الشام وذلك في وم مشئوم لا يزال المسلمون يعدونه شؤماً من لدن ذلك الحادث إلى الآن، تناهض الناس ذلك اليوم واقتتلوا قتالا شديداً نهارهم كله ثم انصر فوا عند المساء وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة ف غدذلك اليوم وكانت حلتهم أشد من اليوم الاول وقد انكشفت عده ضرفي الميسرة وانتهت هزيمتهم إلى على فشى نحو الميسرة فانكشفت عده ضرفي الميسرة وثبتت ربيعة وصربه فى ذلك الوتت الاشتر النخبي فقال له على ائت هؤلاء وثبتت ربيعة ومربه فى ذلك الوتت الاشتر النخبي فقال له على ائت هؤلاء القوم فقل لهم أبن فراركم من الموت فذهب اليهم الاستر وهيج الناس لحوض النمرات فتابعوه وكرامعه فأوخذ لا يعمد لكتيبة الاكشفهاو لا لجمع الاحزه ورده ولم يزل الاشترفي هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين المصر والمغرب ولم يزل الاشترفي هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين المصر والمغرب ولم يزل الاشترفي هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين المصر والمغرب ولم يزل الاشترفي هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين المصر والمغرب المنابة الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنابة

أبت لى عفى وأبي بلائى واقدامي على البطل المشيع واعطائي على المكروه مالى وأخذي الحمد بالثمن الربيح وقولى كلماجشأت وجاشت مكانك محمدى أو تستريحي فمنعني هذا القول من القرار : وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر

طول الليل ويسمون هذه الليلة ليلة الهرير يشهونها بليلة القادسية حتى اذا أصبح عليم صبح يوم الجمعة أخمة الانسانر يزحف بالميمنة ويقاتل مهما ويهيج الناس بقوله وعلى يمده بالرجال لما رأى من ظفره : وبينام ف.هـنده الشدة الشديدة اذا بالصاحف قد رفت على رءوس الرماح من قبل اهل الشام وقائل يقول هذا كتاب الله عز وجــل بيننا وبينــكم من لثنور الشام بعد أهل الشام من لثنور المراق بعد أهل العراق فلما رأكمي أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا نجيب إلى كتاب الله فقال لهم على ياعباد الله امضوا علىحقكم وصدفكم فان ماوية وعمروبن الماص وابن أبي مسط وحييب ا بنمسلة وان أبي سرح والضحالة بن قيس ليسوا بأصحاب بن ولاقرآن أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانو اشرأطفال وشر رجال ومحكم لنهم مارفعوها ثم لايرفعونها ولايعلون بمافيهاومارفعوها لك الا خديمة ودها، ومكيدة فقالوا مايسمنا أن ندى إلى كتاب الله عز وجُلْ فَنَا فِي أَنْ نَقِبُلُهُ وَقَالَ مُسعَرِ بِنَ فَدَ كَي التَّمِينِي وَأَشْبَاهُ لَهُ مَنَ القراء أجب إلى كتابالقة اذادعيت اليه والا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان انه دلمينا أن نسل بمـافى كتاباللهـعزوجلواللهلتفطنهاأولنفطنهابك: ثم طلبوا منه أثب يبعث إلى الانستر ليترك القتال فارسل اليه رسولا فقال الاشترللرسول ليسهذهالساعة التي ينبني لك أن تزيلني فيها عن موقفي اني قدرجوتأن يفتح لي فلاتمجلى فرجع الرسول بالخبر فماانتهي اليهحتي ارتفع الرهج وعلت الاصوات من قبل الاشتر نقال له القوم والله مانراك الا أمرته أن يقاتل ثم قالوا ابعث اليه فليأتك والاوالله اعتزلناك فقال لارسول ويحك قل للاشتر أقبل فان الفتنة قد وقعت فلم يسمه الا المجيء وترك سلحة الحرب ثم أرسل الاشعث بن قيس ليسأل معاوية عما يريده فلما ذهب اليه قال له معاوية نرجع نحن وأنتم إلى ماأمر الله في كتابه تبشون منك رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع مااتفقا عليه فقال له الاشعث هذا الحق ثم رجع إلى على فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا فقال أهل الشام قعد اخترنا عمرو بن العاص فقال الاشعث ومن تابعه وانا قدرضينا أبا موسى الاشعرى فقال على قد عصيتمونى في أول الامر فلا تعصونى الآن وبين لهم يخوفه من أبي قد عصيتمونى في أول الامر فلا تعصونى الآن وبين لهم يخوفه من أبي

المحاضرة الثلاثون عقىدالتحكيم —نتائجه — الخوارج

عقدالتحكيم

وكتب الفريقان بينهم عقد التحكيم وهذه صورته ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتقاضي عليه على بن أبى طالب ومعاية ابن ابي سفيان قاضي على على أهل الكوفة ومن معهم من شيمتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين

انا ننزل عندحكم القعزوجل وكتابه ولابجمع بيننا نهره وانكان اللمعزوجل بيننا من فأنحته ألى خاتمته ثميي مأأحياو بميت ماأمات فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبوموسىالاشمري بسد الله بن قيس وعمرو بن الماص القرشيءملابه ومالم يجدا في كـتاب الله عزوجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقةوأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنف يهما وأهلهما والامة لهماأ نصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والسلين من الطائفتين كانتهماعهـ دالله وميثاقه الاتلىمافي هذهالصحيفة وانىقدوجبت قضيتهما تلى المؤمنسين فان الامن والاستقامة ووضع السلاح يينهم أينما سارواعلي انفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغاثبهم وعلى عبد الةبن قيس وعمروبن الماص عهمد الله وميثاقه أذيحكمايين هذهالامة ولايرادها فيحرب ولافرقة حتى يمصياوأ جلاالقضاء إلى رمضان وان أحبا أن يؤخراذلك أخراه على تراض منهما وان توفي أحد الحكمين فان أمير الشيمة مختار مكانه ولا بألوا من أهل المعدلة والقسط واف مكائ قضيتهما الذي قضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وانرضياوأ حب فلابحضرهافيه الامن أرادا ويأخذ الحكمان من أرادامن الشهودتم يكتبان شهادتهما على مانى هذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأرادفيه إلحادا وظلما اللهمانا نستتصرك على من ترك ماف هذه الصحيفة): ويلى ذلك اسماء الشهود من الطرفين - ١٥ صفر سنة ٣٧ وبهذا المقد انتهت واقعة صفين التي قتل فيها من شـجعان المسـلمين

وأنجادهم تسعون الفا وهو عدد لم يذهب مشله ولا قريب منه في جميع الوقائع الاسلامية من لدن رسول القصلي الله عليه وسلم الى تاريخها ولولا ان عضهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثفور: ومما يزيد الاسف ان هذه الحرب لم يكن المرادمنها لوصول الى تقرير مبدأ دبني أو رفع حيف حل بالامة وانحاكانت لنصرة شخص على شخص على شخص غلم شعيعة على تنصره لانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بولاية الامر وشبعة معاوية تنصره لانه ولى عثمان وأحق الناس بطلب دمه المسفوك ظلماً ولا يرون انه ينبغي لهم مبايعة من آوي اليه قتلته

يظهر للمتتبع أخبار ما يين على ومماوية أن الرجلين كانا على تباين تام فيلي برى لنفسه من الفضل والمسابقة والقرابة ماليس لغيره من سائر الناس حتي أشياخ تويش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حتي كان يري أذ ألا شياخ يعلمون ذلك و خضون عه و كان برى في معاوية انحطاطاً هائلا عنه و لما ذا ? لانه من الطلقاء وأولا دالطلقاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه ورعا ظن فيهم انهم لم يدخلوافي الاسلام الاكر ها حينالم يجدوا مناصا من ذلك واذا كان الرجل بري أشياخ تويش دونه قدراً ولم يكن يسلم لهم الامر عمالانه لم بحد له انصاراً فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن في وقت بايعه فيه الناس بالخلافة وردوا اليه حقه المدلوب منهو قدو جداً نصاراً يؤيدونه كان اذا تكلم عن معاوية اوكا تب يظهر من كلامه الاحتقار له والترفع عنه والاز دراء برسله وخاطبهم بأشده ايخاطب به انسان ولا

ينظر أن الرجل قد استحوذ على قلوب نصف الامة الاسلامية ومشله لا ينال الا بالاناة وشيء من المصانعة والسبهولة وهـذه اشياء لم ير على أن يتنزلاليهاأمامعاويةفانه بدوذريب كاذ يري نفسه عظيمامن عظاء قريش لانه ابن شيخها أبي سفيان بن حرب واكر وله أميـة بن عبد شمس بن عبد مناف كما أن علياً أكبر ولد هاشم بن عبد مناف ضما سيان في الرفسة النسبية ثم كان يري النبي صلى الله عليــه وســـلم والخلفاء الثلاثة من بعده قد وثقواً به ثقة كبرى حتى جمعت له الشام كلما وهي أعظم بلدان المسلمين بمدالعراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والاثر الصالح في حاية الثنور الروميةوهو يعلم أن علياً لا ينظراليه بتلك العين التيكان ينظر له بهامن قبلة بدليل أذأول عمل له كان عزله فرأى أن انضمامه الى على محطه عن تلك المنزله السامية التي نالها ومن يدري ماذا يكون حاله بعد ذلك من المهانة . وجد أمامه شـبهاً تفسح له الحِال في تلك المناوأة (١) أنه لم يستشرفي تلك البيمة وهو من أعاظم قريش ووال من أحكبر الولاة تبحت أمرته جنــد من جنودالسلمين لايقل عن مثتى ألف (٢) أن كثيراً من الصحابة رفضوابيعة على (٣) اذأول من ندبه للخلافة هم الثائرون علي عثمان الذين قتلوه (١) أنه آواهم في جيشه ولم يقتص منهم فأخذمن ذلك أنه بمالىء لهم علي فعلتهم ـ كل تلك الشبه جعلته يمتنع عن البيعة ويأخذلنفسه الحيطـة حتى لايقع فى المذلة والمهانة

شخصات ينظركل منهما الى الآخر بهذا النظر لايكن اتفاقهما ولا وصولهما الي طريق رشاد مخقف عن المسلمين مانزل غلي رءوسهم

من تلك الفتنة المائلة ولم يكن مدار مراسلاتهم بالشيء الذي يصح أنَيكون قاعدة صلح بين فريقين لـكل منهما قوة تؤيده فعلي كان يطلب مبايعتــه ولا يزيد وبنير ذلك لايكون صلح حتى أن رســـله ألتي كان برسلها من أهــل المراق كأنوا يكلمون معاوية يلهجة المحتقر المستخف ومعاونة يطلب أولاان تسلم تتلة عَمَانَ اليه ليقتص منهم ثم يكون الامر شورى وكلا الامرين لا يرضى به على : اماقتلة عثمان فلانه اذا أراد انتزاءهم من جيشه لايأمن اربتمعب لهم قومهم فينقسم جيشه وأما الشانية فلانه لايعرك حقا فمد ثبت له بالبيمــة التي رآها ثمت وليس لاحــد مهما عظم قدره أن يمترض عليها فكيف عثل معاوية في نفسه أضف الىذلك أذفرقة السبئيةالتيكانت تتخلل جنــد على لم يكن من مصلحتها أن يكون صلح بينالطرفــين فهم لا يسكتون عن حمل الحطب لاشمال نار الفتنـة كايا فاربت الحفود ولذلك كان لهذا التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان نتيجة من أسوأ النتائج في جند على نتائج التحكيم

بعد ان كتبت شروط الصلح عاد معاوية بجنده اني دمشق أما جند على فان الاشث بن قيس خرج بكتاب العلح يقرأه على النياس ويعرضه عليهم يقرءونه حتى مر به على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أمر الله أخو ابى بلال فقرأه عليهم نقال عروة أتحدكمون فى أمر الله الرجال لاحكم الالله ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابته ضربة خفيفة فنضب للاشمث قومه من اليمن فشي رؤساء بنى تميم فتنصلوا اليه

واعتذروا فقبل وصفحتم عاد الجيش يريد الكوفة

روي الطبريعن عمارة بن ربيمة قال خرجو امع على الىصفين وهمتو ادون أحباء فرجموا متباغضين أعداء مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشافيهم التحكيم ولقــد أقبلوا يتــدافمون الطريق كله ويتشايمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج يا أعـداء الله أدهنتم فى أمر الله وحكمتم وقال الآخرون فارقتم أمامنا وفرقتم جماعتنا فلما دخمل على الكوفة لم بدخلوا معه حتى أتواحروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألقاً ونادي مناديهم ان أمير القتالشبثبن ربعي التميمي (وهذا الذي كان رسول على الى معاوية وكان يتوقحني خطابه ويعجب من معاوية كيف لم يبايع علياً وهو هو سيد السلمين البشكري والامر شورى بسـد الفتح والبيعة الله عزوجل والامربالمروف والنهى على المنكر: فبث اليهم على عبد الله بن عباس وقال له لا تسجل في جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فخرج اليهما بنءباس فاقبلواعليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال مانقمتهمن الحكمين وقد قال الله عز وجل إن يريدا إصلاحاً يوفق الله يينهما فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسملم فقالواله أماما حمل حكمه الى الناس وأمر بالنظرفيه والاصلاح لهفهواليهم كماأمر به\_وما حكم فأمضاه فليس للعبادأ زينظروا فيه حكم فى الزاني مئة جلدة وفى السارق بقطميده فليس للعبادأن ينظروافى هذا قال ابن عباس فانالتمءز وجل يقول تحكم به ذوا عدل منكم فقالوا له أو تجل الحكم في الصيد والحدث يكون يين المرأة وزوجها كالحكم فى دماء المسلمين : وقالوا ان هـــذه الآية بيننا

أصدل عنسدك ابن الماص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماء نافان كان عدلا فلسنا بمدول وتحن أهل حزبه وقد حكمتم في أمر القالرجال وقد أمضى الله حكمه في معماوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا وقبسل ذلك مادعو ناهم ألى كتاب القفابوه ثم كتبتم بينكم وبينه كتابا وجملتم بينكم وبينه للوادعة والاستفاضة وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهمل الحرب منذ نزلت براءة الا من أقر بالجزية ثم جاء على فوجد ابن عباس يخاصمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنهك ، ثم سألهم ما أخرجكم ليناقالوا حكومتكم بوم صفين فقال أنشدكم الله ألست قد نهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأيي ولما أبيتم الاذلك اشترطتم على الحكمين أزيحيياماأحيا القرآن وان بميتا ما أمات القرآن فان حكما محكم القرآن فليس لناأذ نخالف حكما مجكم بما في القرآذوان أبيا فنحن من حكمهما براء قالوا له فخـبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في العماء فقال انا لسنا حكمنا الرجال انما حكمنا القرآن وهــذا القرآن انما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق انما يتكلم به الرجال قالوا فخبرنا عن الاجل لم جملته فيما بينك وبينهم قال ايعــلم الجاهــل ويتثبت العالم ولعل الله عز وجل يصلح في هذه المدنة هذه الامة ادخاو مصركم رحمكم الله : والخوارج يدعون انهم قالوا ان التحكيم كان منا كفرآوقد تبنأ الىالة فتبكا تبنانبا يمكوالافنحن مخالفون فبايمهم على وقال ادخلو افلنمكث ستة أشهر حتى بجبي المال ويسمن الكراع ثم نخرج الىعدونا فدخاو اعلى ذلك وتوضيح نظرية هؤلاء القوم ان علياً كان اماماً بويم بيمة صحيحة فمن امتنع من يبعثـة فهو مرتكب جريمة المصيان والبغى وهم يرون أن

مرتكبال كميرة كافر فاذآيكون مماوية بني على الامام العدل وحاربالله ورسوله وحينئديكون لهولقومه حدمقررفي القرآذوالحدود المقررةلاممني للتعكيم فيها لا ُّنه تفيير للمشروع ان تغي بخلافه . ولما كان.ماوية ومن.مه يستحقون في نظره هذه المقوبة نصاً فاللين معهم ومهاد نتهم ادهان في دين الله وتحكيم للرجال فمالاحكم فيهالالة وهذافي نظرهمجرية وفادلهاضال والضال لايصلح لخلافةالمسلمين فلاخلافةلملي ولاحرمةلمن اتبههنلهمأن يقاتلوهموه فينظرهم كجند معاو يةسواء بسواء : فانظرواكيفجاءت هؤلاءالناس نتيجة بعض مقدماتها باطل فلا عجب أن تكوزهي أيضاً باطلة : أما كونجر يمة المصيان ومحار بةالله والرسول لهاحدمقررفي كتاب الله فذلك صحيح وأماكون معاوية ومن ٥٠ـه بناة فذلك شيء بحتاج الي النظر نان ادعي ازله شــبهاً في نفس امامة الامام أهي منعقدة أم لم تنعقد فهذا يصنع فيمه التحكيم وليس تحكما للرجال فى دين الله وانمـا هو تحـكـيم في صحــة وصف ينبنى عليه حـكم فان القاضي الذي ترفع اليه قضية سرقة لا بطلب منه الاجتهاد في أن السَّارق تقطع يده او لا تقطع وأعا يطلب منه الاجتهاد في معرفة أهمذا سارق أم غير سارق فاذا ثبتت له الصفة وجب دليه حمّا أن عيكم بقطم اليد فان قالوا ان التعكيم من على شاك في أمامت والشاك لايجوز له أن يسفك الدماء للمطالبة بامر مشكوك في صحت كان هذا باطلاأ يضا لان صاحب الحق كثيراً مايتاً كد أن الحق له فاذا رأى من خصمه انكاراً او تمسكاً بشبه فانه لاطريق أمامه الا ان يرفع الامر لقاض أو لحكمين يحكون حكمهما قاطعا لنزاع خصمه : وعلي الجلة فان هذه الفئة الجديدة قــد بنت

أمرهاعلى مقدمات لم تنضج فزادواالطين باتوبعد أن كذاأ مام فرتتين صر ناالا تن أمام ثلاث فرق يستحل بعضها دماء بعض وصار لعلى تدوان: والمنتبع لاحوال الخوارج ومقاماتهم في حروبهم يتأكد أنهم مخدود وزيما ظهر لهم حتى صارضدهم حقيقة من الحقائق التي لا ينكرها الاخاو في نظر هم والافكيف يؤول فعلهم كانوا بالامس يرون في على أنه أفضل المسلمين وأعلهم وأفقههم في الدين واليوم يباينو نه هذه المباينة ويرون انه صل في التحكيم ولم يسديست حق أذيكون خليفة وأن كل من تابعه بيدعن طريق الرشاد

اجباع الحكمين

لما حان أجل اجماع الحكمين بعث على أد بعثة رجل علمهم شريح ابن هانىء الحارثى ومعهم ابن عباس يصلى بهم ويلي امورهم وأبو موسي الاشعرى معهم و بعث معاوية عروبن العاص فى ار بعثة من أهل الشام فتوافوا بدومة الجندل بافرح وكان معاوية اذا كتب الى عمر وجاء الرسول وذهب لايدري بما جاء به ولا بما رجم به ولا يسأله أهل الشام عن شيء واذا جاء وسول علي جاء أهل العراق الى ابن عباس ف ألوه مأ كتب اليك أمير المؤمنين فان كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه الاكتب بكذا وكذا فقال لهم ابن عباس أما تصلون أما ترزرسول معاوية بجيء لا يعلم بما جاء به ويرجع لا يعلم بما رجم به ولا يسمم لهم صياح ولا لفط وأنتم عندى كل وم تظنون الظنون: وشهد هذه الجاعة عبد الدحن بن الحارث بن هشام عبد الله بن عمر وعبد الله بن المروع بن الحارث بن هشام عبد الله بن عمر وعبد الله بن الحروم بن الحارث بن هشام

المخزومي والمنيرةبن شعبة وغيرهم

اجتمم الحكمان وبحتافها جاءالأ جلهوهو اصلاح مايين الناس فتكلم عمرو فقال ألست تعلم أن عنمان قتل مظلوماً قال أبوموسي أشهد - قال عمر وألست تعلم أَنْ مِهَا وِيةُ وَآلُ مِهَا يَهُ اولِياؤُه - قال بِلي - قال عمر وفان الله يقول (ومن قتل مظلوماً فقد جعا الوليه سلطا كافلا يسرف فى القتل إنه كالمنصورا كفايمنعك من معاو يةولىعْمان ياأباموسى وبيته في قر يشكها قدعلت فانتخوفت أن يقول الناس ولىمعاوية وليست لهسا بقة فاذلك بذلك حجة تمول أفي وجدته ولى عمان الخليفة المظلوم والطالب بدره الحسن السياسة الحسن التديير وهوأخوأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحبه فهو أحدالصحابة . شم عرض له بالسلطان بقوله از ولى اكرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال أيوموسى ياعمرو اتق الله فاما ما ذكرت من شرف معاوية فان هذا ليس على الشرف يولاه أهله ولوكان على الشرف لكان هذا الامر لآل أبرهة بن الصباح انما هو لاهمل الدين والفضل مع أبي لو كنت معطيه أفضل قريش أعطيته على بن أي طالب واما قولك ال مماوية ولى دم عمان فوله هذا الامر فأنى لم أكن لاوليه معاوية وأدع المهاجرين الاولين واما تعريضك لي بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه كلـه ما وليتــه وما كنت لارتشى في حركم الله عزّ وجبل ولكنك ان شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب فتـال عمرو ان كـنت تحب بيمة ابن عمر فمايمنمك من ابني وأنت تمرف فضله وصلاحه فقال انابنك رجل صدق ولمكمنك قدغمسته فى هـــذه الفتنة . وهذه المناقشة تدل علي انهما قد اتفقا على خلع المتنازعين

واختلفانيمن بخلفهماوحينشذا تفقأأن يكوذالامر شوري بسين الناس بولوذمن رضواولم يبقالااعلامالناس بمااتفقاعليه فخرجاوكان عمرو يقدم أبأموسي فيكل كلام فتقدم أبوموسي فحمد التموأ ثني عليه تم قال ايها الناس إ ماقد نظر فافي أمرهده الامتفار وأصلح لامرهاولاألم لشعها منأمر قدأجم عليهرأ بىودأى عمرووهو أن مخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الامة هـ ذاالامر فيولو امنهم من أحبو اعليهم واني تدخلمت علياً ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولواعليكم من رأيتموه لهمذا الامرأهلا أثم تنحيوأقبل عمرو فقام مقامه فحمدالة وأثني عليهوقال انهذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وانا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فانه ولى عثمان والطالب بدمه وأحق النــاس بمقامــه فتنابزا – ويروى المسمودى أنهما لم يحصل منهما خطبة وانما كنتبا صحيفة فيهما خلع علي ومعاوية وان المسلمين يولون عليهم من أحبوا وهذا القول أقرب في نظرنا الى المعقول وان لهم كثير . في المؤرخيين بذكر الاول لان هذه الخطبة علي فرض حصولها وأن الخديمة تمت علي أبي موسي لم تكن لتفيـد معاوية شيئاً لان الذي ثبته أنمـا هو حكمه وألذي يلزم الامــة بمتنضى الصحيفة أعاهوما اجتمعاعليه لامارضي بهأحدالحكمين ولم ينقل أحدان آباموسي رضي فىخطابه ببيمةمماوية

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعين الحكمان يشعر الانسان بانه لايؤدي الى نتيجة لان أبا موسي كما يظهر من ماضيه رجل يكره الفتنويجب للمسلمين السلامة ويتمنى لو وصل الى مايريد من أى طريق يسلكه وقريته يميل الى معاوية و يجب تأييده و تنبيت خلافته وهو

مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلايهمه الا أن يصل إلي مقصوده وهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع ومشل هذين لا يتفقان عقال المنيرة بن شعبة لبمض ون ومه من قريش سأعلم ليم علم هذين الرجلين أيتفقان أم يختلفان فلدخل على عمر و فقال له ياأ با عبد الله أخبر في عما أسالك عنه كيف ترافا مشر المتزلة ذانا قد شككنا في الامر الذي قد تبين ليم من هذا القتال ورأينا أن نتأني ونتثبت حتى تجتمع الامة فقال عمر وأراكم ياممشر المدتزلة خلف الابرار وأمام الفجار ثم جاء أبا موسى فسألة كاسأل عمر اقتال له اراكم أثبت الناسرة يافيكم بقية المسلين فانصر ف المغيرة الى أصحابه وقال لهم لا يجتمع هذان على أمر واحد

لم يكن على ليرضي بهذا الحسم الذي تأكد أنه معاوية طبعاً لان أقل مافى اللذين عهد الى الحسكمين أن يحكماً بهما ورضي به معاوية طبعاً لان أقل مافى الحسم أن ليس لعلى امامة وصار الاسر الناس يولون من شاه وا وعنده جند عظيم مخارو نه ولا يفضلون عليه أحداً فزادت آه الحق أن يكون خليفة المسلمين وأي على أنه لابدله من معاودة الكرة الي معاوية وأصحابه ولكن عرض له معاودة الحوارج خلروجهم فانه لما أراد أن يبعث أبا موسى كره الخوارج ذلك لانهم كانوا يظنون ان علياً وافقهم على كراهة التحكيم ورؤيته ضلالة وجاه انسان فقال له ان انناس تدعد ثوا عنى أنك رجعت لهم عن كذرك نغواب الناس في صلاة الظهر ذلك أمر الخوارج فعا به فو ثبوا من نولدي السد حبد ية ولون لاحكم الالله وعلى يقول كاهة حق أريد بها باطل و دنند ذلك اجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب

الراسي فغطبهم خطبة حمهم فبهاعلى الخروج وقال في آخرخطا به فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بمض كورهذه الجبال أوالى بمضهده المدائن منكرين لهذه البدع الضلة : ثم أرادوا أن يولوا أمر عرج الافعرضوا الولاية على المتمزين منهم فكلهم يأباها ثم عرضوها على عبدالله بنوهب فقال هاتوها أما والله لا آخسذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت فبايموه لمشر خلون من شوال ثم اتفقوا أذيخرجوا وحداناًمستخذين حتى يجتمعوا في جسر الهروان وكتب ابن وهب للخوارج من أهل البصرة يخبره بمماتم عليه الامر ولما خرجت الخوارج جاءت شيعة علي اليه فبايموه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عادبت : وبعد هذا الخروج،وعلمه بما فعل أبوه وسي خطب أهل الكوفة فقال الحمدللة وان أني الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهدأن لاإله الاالله وأن محمداً رسول الله أمابعد فان المصية تورث الحمرة وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في همذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمرى ونحلت كمرافى لوكان اقصيرام ولمكن أبيتم الا ماأردتم فكنت أنا وانه كما قال أخوهوازن

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الاضعى الغد فلماعصوني كنت منهم وقداً ري • كان الهدى أوانى فير • هند وهال أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد الا ان هذين الرجلين الذين اختر عوها حكمين قد نبذا القرآن وراء ظهورها وأحييا ماأمات القرآن واتبع كل منهما هواه لغير هدى من الله مكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا في حكمهما و كلاهما لم

يرشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين استعدوا وتأهبوا للسير الى الشام وأصبحوا في معسكركم ان شاء الله يوم الاثنيين: وكتب الى الخوارج يدعوه الى الجيء لحرب أهمل الشام فكتبوا اليه (أماب دفانك لم تغضب لربك وأعا غضبت لنفسك فان شمهدت علىنفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فبما بيننا وبيشك والافقىدنا بذناك للمسواء إن الله لايحب الخائمين ) فلما قرأ كتابهم أيس منهم وأراد أن يدمهم ويسمير الى الشام فخرج حتى عسكر بالنخيــلة ومن.هناك كـتب الى ابن بهاس يأمر. أنبرسل اليه جند البصرة والى أمير المدائن يأمره أنبرسل اليه جندها فاجتمع عنده نحو سبعين ألف جندى . هناك بلغه أن الناس يقولون لوسار بنا الى هــذه الحرورية فبــدأنا بهم فاذا فرغنا منهم توجهنا الى الشــام فقام فيهم خطيباً وبين لهم أن قتال أهل الشام أهم فتنادى الناس ياأمير الوَّمنين سر بنا الى ماأحببت . بلغ علياً وهو في مقامه بالنخيلة أن الخوارج اعترضوا الناس وقتلوا منهم فأرسل رسولا ليعملم جلية الخسبر فقتلوه ولماجاءه ذلك الخبر قال الناس يأمير المؤمنين عـــلام تدعهؤلاء وراءنا يخلفوننا فيأمواانا وعيالنا سربنا الى القوم فاذا فرفنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهــل الشام فلم يجدبداكن موافقتهم ونادى بالرحيل ذلما وصلهم أرسل اليهم أن ادفعوا الينا فتلة اخواننامنكم نقلتلهم بهم ثمأ نا تارككم وكاف عنكم حتى ألقي أهل الشام فلمل الله يقلب قلوبكم ويردكم الى خمير مما انتم عليهمن أمر كم فبمثوا اليه كلنا قتلهم وكلنا نسـتحل دماءهم ودماءكم. ولم تنجع فيهم تلك الخطبالراثمة والوصاياالمظيمة التي نطقبهاعليوهم يسممون فرفمراية

معأ بيأ يوب الانصاري ونادي من جاءهندالراية منكريمن لم يقتل ولم يستدرض فهوآمن ومن انصرف الى الكوفة أوالى المدائن وخرج من هــذه الجمانة فهو آمن انه لاحاجة لنا بمد أن نصيب تتلة اخوا ننامنـكم فيسفك دمائكم فانصرف منهم جمع وخرج الماعلى جمع وبقى معابن وهب ٧٨٠٠ منأربعة آلاف فقامت رحا الحرب بين الفريقين وانتهت في ذلك البوم بقتل ابن وهب ومنظم من معه ووجيدوا من جرحاه نحواً من ٤٠٠ فأمريهم على فدفسوا إلى عشائرهم وقال احمارهم ممكم فداووهم فاذا برءوا نخذوهم ممكم إلى الكوفة ولما تململي الظفرة الالناس توجهوا من فوركم هذا الى عدوكم فقالوا ياأميرالمؤمنين نفدت نبالنا وكلتسيوفناو نصلت أسنه رماحنا وعادأ كثرها قصداً فارجع إلى مصرنا فلنستمد بأحسن عدتنا و لمل أسير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من هلك منا فانه أوفي لناعلى عــدونا : نلمــا نزل النخيله أمر الناس أزيلزموا عسكرهم ويوطنوا علىالجهاد انفسهم وأنيفلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا الى عدوهم فأقاموا هناك أيلمائم تسلاوا من مسكرهم فدخلوا الارجالا من وجوه الناس قليلا وترك المسكرخالياً فلمارأيذلك دخل الكوفة وانكسر عليهرأ يفي للسيرو بمدأيام دعارؤساه همرووجوههم فسألهم عن رأيهم وماالذي ينظرهم فمنهم المتل ومنهم المكروه وأقابهم من فلايفيد ذلك شبئاً وصار في جند لا يمر ولايحلي ضعف سلطان اما. هم في أنفسهم وفضلو االدعة على تلك الحروب المستطيرة التي كادت تستأصلهم دذه كانت حال أهل الدراق مع امامهم : أما حال أهـــل الشام.ع

امامهم فكانت علىالعكس نظائجندمطيع وتلوب متحدةوفي هذا كفاية لمن يريّد المظائم ولذلك كان شأنه دأعافي علّو إلى ماكان يستمين به من الحيل كان مما يهم معاوية أن يستولى على مصر لانها متاخة له وهي مورد رزق عظم للجنود فأعمل لذلك الرأي ونجح : كان محمد بن أبي حـ ذيفة بمصرحين مقتل عثمان فضبطها واستولى عليها وافترق عليه أهمل مصر فلما تم الامر لعلى ولى عليها قيس بن سمد بن عبادة وهو من عظهاء شبيعته وكانت ولايته في بده سنة ٣٦ وكان رجلا سيا سيأخبيرآ بالامور فاستقامت له الامور عصر الاأن فرقمة من المصريين اعتزلت بقرية خربتي قــد أعظموا قتل عثمان وكان عليهم مسملةبن مخملد الانصاري فبعث اليهمقيس اني لاأ كرهكم على البيعة وأناأ دعكم وأكف عنكم : كان أثقل شيء على معاوية وجودتيس بمصر مخافة أن يقبل اليـه على بأهل العراق ويقبل اليه سمد بأهمل مصر فيقع ينهما فكاتبه مماوية ومناه فلما جاءه كتابه أحب أن يدافعه ولايبدي له أمره ولا يتعجل له حربه فكتب اليه كتاما لايستبين مراده منه الاأنه قال له أماكاف عنك ولن يأتيك من قبليشيء تكرهه فلما قرأ معاوية كتابه ام أمن أن يكون ذلك مكايدة فكتب له كتاباً آخر يطلب منه التصريح برأيه ولما رأي تيس أن معاوية لايقبل منه المدافعة والماطلة أظهر له ذات نفسه وكتب له كتاباً جمله بيأس منــه واستنبط وجه الحيلة فى اخراج ه عن مصر فقال لاهـــل الشــام لا تســبوا قيس بن سمد ولا تدعوا الى غزوه فأنه لناشيمة يأ تينا كيس نصبيحته سراً ألاترون مايف مل باخوانكم الذين عنده بخريتي بجرى عليهم أعطياتهم

وأرزاتهم ويؤمن سربهم ويحسن الىكل رآكب قلمعليه منكم لايستنكرونه في شيء وكانت لملي جواسيس بالشام فبعثوا اليه بالخبر فلهم تيساً وكسب اليه يأمره بقتال أهلخربتي وهم يومث ذعشرة آلاف فأبي قيس أن يقاتلهم وكتباليعلى انهم وجوهأهل مصروأشرافهم وأهل الخفاظ منهموقدرضوا مني أن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أرزاقهم واعطيلهم وقمد علت انهواهم معمماوية فلست مكامدهم بأمراهون على وعليسك من الذي أفعل بهم ولواني غروبهم كانولى قر ناوهم اسودالمرب فذرني فأنا اعلم بماأداري منهم ــ فأيي على الاقتالهم وأبي قيس أنبقاتلهم وكتب اليه أن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك وأبث اليه غيري فعزله وولى على مصر محمد بن أبي بكر فلم يلبث شهراً حتى كتب إلى أولئك المنزلين يخبيرهم بين أمرين الدخول في طاءته والخروجهن مصر فبعثوا اليه إنالانفعل دعنا حتى ننظر إلىماتصـير اليــه اءورنا ولا تعجل بحربنا فأبيعليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم فكانت وتمةصفين وهمإه هائبون فلما أتاهم صبر مماوية ومن ممه من أهل الشام لعلى وان علياومن مهرجمواتن أهل الشام اجتر واعلى محمد بن أبسي بكرو أظهروا لهالمبارزة فأرسل اليهمسريتين الواحدة تلوا الاخري ونصيب كانبهما الهزيمة وحينتذاضطربأمرمصرفلا بلغ ذلك عليا قالءالمصر الااحدرجلين صاحبنا الذى عزلناه عنها أومالك بن الحارث الاشتر وكان قد استعمله على الجزيرة فكتباليه بعد التحكيم فاستقدمه وولاه مصر وكتب اليه ذلكالسهد الممدودمن أحسن ما كتب في المالم: والظاهر أن هذا المهد قد كتب بمله ذلك بأزمان لم يصل الاشتر الى مصر بل مات بالقلزم و يقال انهسم فى شربة عسل محيلة من معاوية فكتب على الى محمد بن أى بكر (أمابعد فقد بلنني موجدتك من تسريحي الاشتر إلى عملك وانى لم أفسل ذلك استبطاء لك فى الجهاد ولا ازدياداً منى لك فى الجهد ولو تزعت ما عملك فى المؤنة وأ يجب اليك ولا يقمنه: ان الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدونا شديداً وقد استكمل أيامه ولا قي حمامه ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف الثواب وأحسن له المآب اصبر لمدوك وشمر للحرب وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واكثر ذكر الله والاستمانة به والخوض منه يكفك ما أهمك ويمنك على ما ولاك أعاننا الله والله على ما لا بنال الا برحته)

كان معاوية فى ذلك الوقت قدقوى بنتيجة التحكيم وبايعه أهل الشام بالخلافة فلم يكن لهم الامصر فرأى أن يستعين بمن بهما بمن ساءم قتل عثمان فكتب الى مسلمة بن خلاوه عاوية بن خديج يقويهما ويمنيهما فكتبااليه بخبر من معهما وأنهم ممتنعون وأن ابن أبي بكر هائب لهم وطلبااللد فجيز إلى مصر عربن العاص في ستة آلاف رجل فأقبل حق نزل أداني أرض مصر فاجتمت عليه العثمانية وكتب الى ابن أبي بكر (أما بعد فتنع عني بدمك يا ابن أبي بكر فاني لا أحب أن يصبيك منى ظفر: ان الناس مهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك ونده و اعلى ابا المنه عمد إلى على يعلمه بذلك و يطلب منه مدد الى على يعلمه بذلك و يطلب منه مدد المناس المناس المناس المناس المناس المناس الناصين في تسبه عمد إلى على يعلمه بذلك و يطلب منه مدد المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الناس المناس المناس المناس المناس الناس المناس المناس المناس المناس الناس المناس المنا

أقبل ابن العاص مر بدا مصر فخر جاليه محمد في ألني رجل يقدمهم كنانة بن بشير فلم محتلوا هجمة الجنود الشامية ومن مالام من جنود مصر فقتل من قتل من قتل من قتل من قتل من قتل من قتل وفر الباقون واختنى محمداً حق ظفر به فقتله ويقال زل الفسطاط وخرج معاوية بن خديج يطلب محمداً حق ظفر به فقتله ويقال انه أحرته بالنار بعد ذلك: أماعلى فلم ينجح في اخراج الجنود لا فائة مصر الا بمد شدة حيث اندب له ألفان ولكنهم لم يسير وا الا قليلاً حتى بلغ علياً ماكان فأرسل الهم من دهمن الطريق وحزن كثيراً على ابن أبي بكر

وكانت مصر لماوية فوة كبيرة ولم يكفه الاستيلاء عليها بلرأى أن يجهز البموث لا طراف على ينتقصها فأرسل النمان بن بشير إلى النس و بها مالك بن كسب مسلحة لعلي فكتب إلى على يستمده فأمر الناس أن ينهضوا اليه فنثاقلوا فخطب فهم هذه الخطبة ا ياأهل الكوفة كالماسمة بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم انجعر كل امرئ منكم في بيته وأشلق بابع انجعار الضب في جحر دو الضبم في وجارها المفر ورمن ترتموه و لمن فازه نكم فاز بالسهم الا تحيب لا أحر ارعند النداء و لا اخوان قة عند النجاء إلا الله وإنااليه راجعون ماذا منيت بكم عمي لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون راجعون ماذا منيت بكم عمي لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون والله والبعون ماذا منيت بكم عمي لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون

ووجه معاوية سفيان بنءوف في سنة آلاف للاغارة على هيت والانبيار والمدائن فسار حتى أتى هيت فلم يجد بها أحداً ثمأتي الانبار و بها مسلحة لعلى فغلمهم على امرهم واحتملوا مابها من الاموال وعادواالى معاوية فخر جعلى في طلمهم فلم يلحقهم ووجه عبد الله بن مسمدة الي تيماء وأمره أن يصدق من مربه من أهل البوادي وأن يقتل من امتنع ثم يأتي مكة والمدينة فوجه اليه على جيشاً يقدمه المسيب بن نجية الفزاري فلحق أبن مسمدة بتياء فاقتتلوا قتالا شديداً وانهي الامر بان سمل لهم المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالنش

ووجه الضحائة بن قيس للاغارة على بوادي البصرة فأغار عليها ووجه بسر بن أرطاة في ثلاثة آلاف الى الحجاز والبين فسار حتى أتي المدينة وامتلكها وبايع أهلها لماوية ثم أتى مكة فبايم أهلها كذلك ثم ذهب الى البين وكان واليها عبيد الله بن عباس لملى فلما علم بمسير بسر البيه فر الى المكوفة حتى أتي عليا واستخلف على صنعاء فجاء بسر واستولى الى البين وتتل ابنين صنعيرين لعبيد الله: وكان بسر عدو فالسرف في قدل من رآم من شيعة على

هكذا كانت الحال في تلك الازمنة الثقيلة التي كانت الى الفوضي اقرب ومن أغرب مايروي أن ابن عباس وهو الساعد الاشد لملي فارقه وترك البصرة التي كان قد ولاه عليها وجاء مكة لان علياً لهمه بمال أخذه من مال المسلمين

## الحاضرة الحادية والثلاثون

مقتل على – يبت على – صفته واخلاقه – الحسن بن على – مدنية الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين – الخلافة – القضاء – الجند ـ الخراج والصدقات والمشور ـ النقود الحج ـ الصلاة ـ العلم والتعليم

مقتل على

اجتمع ثلاثة تفر من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم والـبرك بن عبىدالله وعمرو بن بكر التبيمي فتهذاكروا أمر الناس وعابوا ولاتهمهم ذكروا أهل النهر فترحموا غليهم وقالوا مانصنع بالبقاء بمدهم شسيئاً اخوانناً الذين كانوا دعاة الناس لمبادة ربهم والذين كانوا لايخافون في الله لومة لائم فلوشرينا أتفسنا فأتينا اثمة الضلالة فالتمسنا فتلهم فأرحنا منهم البلاد وتأرنا بهم اخواننا فقال ابن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبى طالب وقال البرك أناأ كفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وأما آكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدواوتواثقوا إلقة لاينكص رجل مناءن صاحبه الذئى توجه اليهحتى يمتله أويموت دونه فأخ ذوا أسيافهم فسموها واتمدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان سنة ٤٠ أن يثب كل علي صاحبه الذي توجهاليــه وأتبــل كل رجل منهم علي المصر الذي فيه صاحبه · فأما ابن ملجم المرادي وكان عدده فيكندة فغرج حتى أتي الكوفة ولم بخبر من بها من اخوانه شيئاً كراهة أن يظهر وكان بالكوفة جماعـة من تيم الرباب تتـــل منهم علي يوم النهر عشرة وفيهم امرأة يقال كما قطام ابنة الشجنة تتسل على أباها واخاها يوم النهر وكانت فاتنسة الجال فلسا رآها أذهلته عميا جاءله فخطبها فقالت لاأنزوجك حتى نشفي لي قال وما يشفيك قالت ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقت ل على بن أبي طالب قال هو لك مهر أما على فلم أرك ذكرته لي وأنت تربدينني قالت بل التمس غرته فان أصبت شفيت نفسمك ونفسي وبهنتك الميش معي وان قتلت فما عند الله خير وأبقي من الدنيا وزينتها وزينة أهلها فقال لهما والله ماجئت هذا المصر الالذلك ثم اختارت لهمساعداً من قومها أهحتي خرج يريد صلاة الصبح فضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف وهو ينادى الحكم لله ياعلي لالك ولالأصحابك ففزع الذينكانوا بالمسجد للصلاة وعلى يقول لايفو تنكم الرجل فشدعليه الناسمن كلجانب وأخذوه ودخىل الناس على على فقالواله أن تقددناك ولانفقدك فنبايم الحسن فقال ماآمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ثم أوصى أولاده: وفي يوم الاحد ١٧ رمضان توفى بعد أن مضي على خلافته أربع سنين وتســــــــــة أشـــهر الا أياماً قضاها فىهذ المناء وشدة الجهد ودفن بالكوفة التىكانت حاضرة خلافته على فلما خرج معاوية شدعليه بالسيف فوقع السيف فىأليته ودوويهمن الضربة وأمرعند ذلك بسمل المقصورة وحرس الليل وقيام الشرطعلى رأسه اذا سجد. وأما عمروبن بكرفجلسالعمروبنالماصفيتلكالليــــلةفـــلم يخرج لانه كان شاكياً وصلى بدله خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته فشدعليه الخارجي فقتله وهو يظن أنه عمر وفقائوا أراد عمروآ وارادالله خارجــة ىنت على

تزوج على بنأ بى طالب

(١) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول زوجاته ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده وكان له منها الحسن والحسين وزينب الكبرى وام كاثوم الكبرى

(٧) أم البنين بنت حزام من بنى عامر بن كلاب فولدت له العباس وجمغر آوعيد الله وعبان

- (٣) ليلى بنت مسعود التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر
- (٤) أسماء بنت عميس الخشمية فولدت له يحيى و محمد الاصغر
- الصهباء بنت ربيعة من بنى جشم بن بكر وهي أم ولد من سبي
   تنل فولدت له عمرورقية
- (٦) امامة بنت أبى العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله
   صلي الله عليه وسلم فولدت له محمداً الإوسط
- (٧) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له محمداً الشهير بابن الحنفية
- (۸) أم سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى

(۹) عياة بنت امري القيس الكليبة ولدت له جارية ما تت صنيرة وكان له بنات من امهات شتي منهن أم هاني وميمو نة وزينب الصغري ورساة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وامامة وخديجة

وأم الكرام وأم سلة وأم جفر وجانة ونفيسة أمهاتهن أمهات أولاد شتي وكان النسل من ولده لحُسة الحسن والحسين ومحمـــد بن الحنفية والعباس وعمر

## صفة علىوأخلاقه

يخطر ببال من فحص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل احوالهم هذا السؤال : كيف دانت قريش لشيخين أولهما من بني تيم بن كعب والثانى من بني عدى وخضت لهما الخضوع التام فسار القوم بقلب واحد في سبيل نصرة الاسلام وداوشأنه حتى اذا آلت لبني عبد مناف ووليها اثنان منهم نفصت على أولهما حياته في آخر عمره ولم يصف الامر لثانيهما في جميع حياته بل كانت مدة اختلاف وفرقة مع ماهو مماوم من قرب بني عبد منافى للرسول صلى الله عليه وسلم فهم عشيرته الادنون وسادة قريش في جاهليتهم كاسادوا عليهم في الاسلام ذلك الى المتازية ثانيه امن الميزات في جاهليتهم كاسادوا عليهم في الاسلام ذلك الى المتازية ثانيه امن الميزات عنهان فقد بينا أسباب : اماما كان من أمر على فانا سنجيب عنه الا آن ببيان ما كان من خلق على وما كان من الظروف التي أحاطت به

كان على ممتاز آبخصال قدا اجتمعت لنيره وهي الشجاعة \_ الفقه\_ الفصاحة

فأما الشجاعة فقدكان محلممنها لا يجهل: وقف المواتف الممهودةوخاض غمرات الموت لايبالى أوقع على الموت أموقع الموت هليه وأول .اعرف من شجاعته بياته موضع رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ليلة الهجرة وهو يعلم أن قوماً يترصدونه حتى اذا خرج يقتلونه فلم يكن ذلك مما يضمف قلبه اويؤثر فى نفسه ثم فى بدر وما بعدها من المشاهد كان عداً لا يخفي مكانه يارز الاقران فلا يقفون له ويفرق الجاعات بشدة هجها به وقد آناه الله من قوة المصل وثبات الجنان القسط الاوفر أغمد سيفه مدة أربع وعشرين سنة حتى اذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه فقمل به الافا يسل وكان الناس بها بون مواقفته ومخشون مبارزته لما يعلون من شدة صولته وقوة ضربته وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه بالمجهول صحب رسول الله صلى الله الميه وسلم منذ صبوته وأخذ عنه القرآن وكان يكتب له مع ما أوتيه من ذكاء بني عبد مناف ثم بني هاشم ولم يزل معه الى أن توفى عليه السلام كل هذا كسبه قوة فى استنباط الاحكام الدينية فكان الخلقاء أو بكر وعمر و شمان يستشيرونه فى الاحكام ويرجعون الى رأيه اذا خالفهم فى بعض الاحيان واكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب

وأما الفصاحـة نيعرف مقـداره فيها من خطبه ومكاتباته التي جم منها السيدالمرتضى جملة عظيمة فى الكتاب الموسوم بنهج البلاغة وقدوصفه شارحه الاستاذ الشيخ محمد عبده بقوله:

كنت كلما انقلت من موضع منه الى موضع أحس بتندير المشاهد و تحول الماهد فتارة كنت أجدنى في عالم يعمره من المعانى أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف على الفوس الزاكية و تدنو من العالب الصافية توحى اليها رشادها و تقوم منها مرادهاو تنفر بها عن مداحض المزال الى جواد الفضل والكمال

وطوراً كانت تنكشف لى الجمل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح في أشباح النمورو مخالب النسور قد تحفزت الوثاب ثم انقضت للاختلاب فخلبت القاوب عن هواها وأخذت الخواطردون مراماها واغتالت فاسد الاهواء وباطل الآراء : وأحياناً كنت أشهد أن عقلانورا نيالا يشبه خلقاً جسدا نيافصل عن الموكب الالحي واتصل بالروح الانساني فخلمه عن غاشيات الطبيعة وسما به الم لكوت الاعلى و عما به الى مهد النور الاجلى وسكن به الى عار جانب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التلبيس

وآنات كأنى أسمع خطيب الحكمة ينادى بإعلياء الكلمة وأولياء أمر الامة يعرفهم مواقع الصواب و يبصرهم مواضع الارتياب و يحدرهم مزالق الاضطراب و يرشده الى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياسة و يرتفع بهم الى منصات الرياسة و يصعدهم شرف التديير و يشرف بهم على حسن المصير

وقدجع الكتاب من الحكمة شيئا كثيراً

هذه الصفات العالية مع مامنحه من شرف القرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومصاهرته له جعلته يرى لنفسه فضلا على سائر قريش صنيرها وكبيرها شيخها وفتاها و يري بذلك له الحق في ولاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان وهو يسلم أن على منها محل القطب من الرحى يتحدر عني السيل ولا يرقي الى العلير: وقال فوالة مازلت مدفوعا عن حتي مستأثراً على منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا: وهذاك طبيعة نابتة في الناس أنهم لا يميلون الى شخص يرى

لنفسه التفوق ومزيدالفضل وأنما يقرب الىقاد بهم من يقول وليت عليكم ولست بخيركم: جمله مايراه لنفسه يتتع أن الحق فهاير اموافقه عليه غيره أم خالفه ومن هذا شأنه لا يلجأ الى الاستشارة فبالهوصانع وهذاشيء شديد لا تقبله أنفس الكبراء والاشياخ : روى أنه لما بو يع عتب عليه طلحة والزبيرمن ترك مشورتهما والاستعانةفيالامور بهمافقال لهما لقدنقمها يسيرآؤأ رجأتما كشيرآ الاتخبراني أى شيء لكما فيه حق دفت كماعنه وأى قسم استأثرت ليكما به أم أى حقرفه الى أحدمن المسلمين ضعفت عنه أمجهلته أم أخطأت بابه واللَّمَاكات لي في الخلافة رغبة ولافى الولاية اربة ولكنكم دعوتموني اليهاو حملتموني عليهافلما أفضت الى نظرت الى كتاب القوماوضع لناوأمر نابالحكم به فاتبعته ومااستسن النبي صلى الله عليـه وسلم فاقتديته فلم أحتج فى ذلك الىرأ يكما ولا رأى غـــر كما ولا وقع حكم جهلته فأستشركما واخواني المسلمن ولوكان ذلك ثم أَرْغُبِ سنكما وَلَا عن غيركما واما مآذكر عا من أمر الاسوة فان ذلك أمر لم أحكم أنا فيــه برأيي ولا وايته هوي مني بـــل وجدت اناوأنها ماجاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم تمدفرغ منه فلم أحتج اليكما قد فرغ الله هن قسمه وأمضي حكمه فلبس لكمإ واللهءدى ولا لنبركما في هذاعتبىأخذ الله بقلو بنا وقلو بكم الى الحق وألهمنا وإياكم الصبر : وأي نفس تصبرعلى مثل هذا

لمارفست قضية عبيد الله بن عمر فى قتله الهرمزان الى عُمَان كان من رأى علي قتله ولكن عُمَان قضى بخلاف رأيه وحكم بالدية والتزمها فى ماله وهو خليفة قضاؤه محترم صوابا كان أم خطأ فلما آل الامر الى علي كان

تر يدقتل عبيدالله بعدأن مضي على القضية تلك المدة الطويلة فلم يكن من عبيدالله الاأن لحق بمعاوية وكانمن قواده العظام بصفين. كانت المبان قطائم أقطعها الذاس ولم يكن ذلك من رأي على فقال بمدخلافته والله لو وجدته قد نز وبم به النساء وملك به الاماءل ددته فاز في المدلسمة ومن ضاق دايه المدل فالجور عليه أضيق : بو يع وولاةالامصارمنعليةقر يشوذوىالرأىوالدهاء نيهافاشار ليهمشيروهأنلا يمجل بزعهم من أمصارهم حتى يتم أمره فلم يسم ملاحد قولا بل عجل بزعهم وأظهر سوء الرأى فيهم حتى خيــل البهــم أنه لو ملك عليهم كانت مصيبة كبري فاووه وكانوا عليه يدا واحدة . أراد في هذه الظروف أن يحسل النياس على مشل حيد السيف مع ما سبق لهم من مضادة الخليفة وثقتهم في أنفسهم انه لولاهم ما بو يع فسلم يحتمسلوا ذلك له حتى قالواارض التعكيم والا فملنا بك ما فعلما بشمان : ولما ولي ابنعباس على البصرة نظر بمضهم الي بمض وقالوا قثم بن العباس ء\_لي الحجاز وعبيـــد الله بن العباس علي اليمن وعبد الله ابن عباس على البصرة ففيم فتلنا ابن عفان وكانت سآمته منهم وسآمنهم منه تزداد كل يوم حتى لم يكن له على أنفسهم سلطان يدعوهم فلا بجيبون ويستصرخهم نلا يفزعون وجيش خصمه قاده كبراء قريش وعظاؤها فارهفوهم بالطاعة وملكوا قلوبهم بالرفق ذلم يكن لهاتين الطائفتين توازن عنــد الخصومة .كان ماوية يتساهل بمض الشيء لرءوس أجناده وينيض عليهم من الطاء مايجسل رقابهم خاضمة له وعلى عالم بهم على الناسير والقطمير في وقت هو محتاج اليهم حتى كان شيء ·ن ذلك سبباً في تنير قلب ابن عباس عليه وفرقت له فنرك البصرة وذهب

اليمكة ليسشأن على في ذلك شأن عمر فان عمر كمان يستدعلي عاله والا مة كلها معه وأماعلي فكان معلم الامة عليه فضلاعن ان كثيراً ون التهم كانت تلصق بعاله من قوم يشون بهم كالحال في قيس بن سعد وعبد الدّبن عباس. و علي الجملة فان أكبر الاسباب في عدم استقامة الامر له لي يرجم الى عقيدته في نقسه و ثقته المة الهمية بما يراه واستغنائه عن رأى الاشياخ ون قريش و شدته عليهم شدة الم يعد لها ما يهو ن أمر ها و عدم اعطائه الفاروف التي كان فيها حقه امن السياسة

الحسنبنعلي

كان من رأي جند علي أن يا يموا الحسن بن على بالخلافة بمد قتل أبيه فبا يموه ولكن الرجل نظر الى الظروف التي هو فيها نظرة صائبة وجند جنداً لا يركن اليه وخهما قوى الشكيمة وفوق ذلك كان يكره الفتن و يحب المسلمين الالفة فلم ير خيراً لنفسه ولا لامته من أن ية ازل لماو ية وصالحه على شروط رضيها الطرفان وكتب الى مماوية ببيمته وسلم اليه الكوفة في أواخر ربيم الاول منة ٤١ و بذلك تم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولمل الله أن يصاح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين وهد أت الاحوال وسمي المسلموز ذلك الماموهو السنة الحادية والاربعون من الهجرة عام الجاعة

مدنية الاسلام في عهد الخلفاء الرشدين

اصطلح المؤرخوزعلي تسمية الدولة الاولى من دول الاسلام بدولة الخلفاء الراشــدين ومــدتها تقرب من ثلاثين سنة ونحن الا زذاكرون شيئامن المدنية الاسلامية أوالمربية لمهدم ونريد بالمدنية مجموع النظام الذي التبعوه في احوالهم الاجتماعية سواءفي ادارة امورهم الداخلية أوفى حروبهم الخلافة

أول ماكان لهم من مظاهر المدنية تأسيس الخلافة الاسلامية وكان الرئيس يسمي خليفة رسول الله صلى الله دلميه وسسلم فلما جاء ثاني الخلفاء اختار لقب أُمير المؤمنين تم مازال مستعملا لقباً لجليم من أتى بمده من الخلفاء وهسذه الخلافة رياسة دنيوية أساسها الدبن وغايتها حمسل النساس على مانيه صلاحهم متبعاً في ذلك نصوص الكتاب وماعرف من سنة . رسول الله صلي الله عليه وسلم فالخليفة واجب الطاعة فيما يأمر مالم يخالف النصوص أو الشريمة الاسلامية وكان أساس التشريم في زمنهم هو القرآن والسنة المروفة فان عرض لهم ماليس فيهما عرقوا الاشباه والامثال وقاسوا مالا نص فيه على مافيــه نص لما بينهما من النشا به . وكان الخليفــة فى الاجتهاد والاستنباط كاحد المجتمدين يستنتيهم فيما نزل به من الحوادث فيجيبونه بماعندهم فان اتفقوا فى الفتوي كان من المحتم عليه ان يتبرم رأبهم وهذاما يسمي فى عرف المسلمين بالاجماع وان اختلفوا فى الفتيــا عمـــل الخليفة بما يرى من أرائهم فلم يكن له سلطان ديني آكثر من أنه منفذ لاحكام الدين فليست الخلافة فيما نرى سلطانا دينياً كما يزعمون وانما هى سلطان أساسه الدن

لم يكن فى تلك الدولة للخلافة أسرة ممينـة بلكان يختار الخليفة من أي أسرة من أسر قريش والخلفـاء الاربـة من ثلاث أسر فابو بكر من بنى تيم وعمر من بني عدي وشمان وعلي من بنى تبدمناف : وكان أساس الانتخاب الشورى فالخلافة من جهة كونهـ الاتتمين لها أسرة وصاحبها يتمين بالانتخاب ومقيد فيما يسمل بالقانون الشرعى تشبه رياسة الجهورية وتمتاز الخلافة بأنها مختصة بالبيت القرشى

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليـه وسـلم وزادوا في بيعة عُمان وسـنة الشيخبن أبى بكر وعمر وحذفت هذه ألزيادة في بيمـة على لانه أباها لما ترض عليــه الامر عبــد الرحمن بن عوف وكان الخلفاء يستشيرون فيما يعرض لهم من الامور الا أنهم لم يكونواعلي درجة واحدة في ذلك وكان أكثرهم اهماما بالشوري عمر بن الخطاب فانه كان قلما يقدم على أمر الا بعد ان يستشير ويمحص الآراء وكانت له شورى خاصة من أعلام الصحابة ومشيختهم من المهاجرين والانصار ومشيخة قريشمثل عُمَان بن عَفَان والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن ابي طااب ومن ١٠ الهـم ، وكان يلحق مهم عبــد الله بن عباس لما يراه من فقهه وجودة رأيه : وشورى عا. قـ من كل من له رأى من السلمين يعرض عليهم الامر في المسجمد بعمد أن يدعو (الصلاة جامعة)فيقولكل ما بداله وربها استشار بـــد ذلك خاصته: وكان كثيراًما يرجع عن رأيه متى تبين له الحق و ناهيك برجل كان يقول من رأى منكم في اهوجاجاً فليقومه : ورجال الشورى كانوا مختارين من قبله الا أنه لم يكن أحد يمنع من ابدا وأيه مهما كان صاحب الرأى صفير القدر لان حياتهم كانت مبنية علي المساواة ولم يكن ينقص هذا النظام البديع الاشيء واحد وهو تميين من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف بيينهم لان عدم هذا التميين كان سببا من أسباب الفرقة بدين على ومعاوية لان علياً كان يرى أن هذا الحق لاهل المدينة وحدهم لايشركهم في ذلك أهدل الامصار الاخري فتي بابع أهل المدينة لواحد تمت بيعته وليس لاحد بسد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معهمن أهل الشام كانوا يرون غير ذلك وأن البيعة لاتتم الابرضا أهدل الامصار فكانت تلك الفرقة الهائلة وتلتها الحروب العظيمة بين المسلين لم يكن للخلافة في هذه الدولة شيء من شارات الملك ولا أبهته بل كان الخليفة يسير في طريقه وفي يبته كسائر الناس لاحاجب ولاحارس يمتف للصفير والكبير وكان عمر يكره ان يكون لماله حجاب حتى انه أرسل لسعد بن أبي وقاص من حرق باب دار الامارة الذي حال بين العامة وبين رفع شكواهم اليه

القضاء

كان القضاء معتبرا من عمل الخليفة لان معناه فصل الخصومات والمنازعات على حسب القانون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة فكان الخلفاء بباشرون هذا العمل بانفسهم ويستفتون في الحمكم احث كانت هناك حاجة الى الاستفتاء : ولما كثرت المشاغل واتسعت الفتوح واضطر الخلفاء للاشتغال بالجيوش وتدبيرها فوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم الاستنباط ولكنهم لم يتسموا باسم القضاة الا من عهد عمر بن الخطاب فانه بعث قضاة الى الامصار ووضع لهم انموذوجاً يسيرون عليه واستبر الحال

على ذلك الى آخر عهــد الخلفاء الراشدين:ومنأعظمما كاللاولئكالقضاة من الفخر شرفهم واستقلالهم في الحكم فلم يعرف عن أحد منهم في ذلك العصر ميل الى الدنيا واغترار نرخرفها يمدل بهم عن قول الحق والحكم به وكان سواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لامراءالامصار سلطان دليهــم في قضائهم وكان تعيينهم من قبــل الخليفــة رأسا وأحيــاناً يكتب الخليفة الى الامـير أن يولى فلاناً قضاء بـلده وعلى الحالين التميين صادر من الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المال لما يلزمهم من الانقطاع لهذا العمل وترك مايرتز تون منه ومن أحسن مارأ ينافي أمر القضاقها كتبه على ابن أبي طالب الى أحد عماله (ثم اختر العكم بين الناس أفضل وعيتك في نفسك بمن لا تضيق به الامور ولا تمعكه الخصوم ولا يتمادى فى الزلة ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادني فهمالي أقصادأ وقفهم فيالشبهات وآخذه بالحجيج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الامور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه اطراءولا يستميله اغراءوأ ولثك قليل ثم أكثر تماهد قضائه وافسح لهفىالبزل مايزيل عليه و تقل ممه حاجته الى الناس وأعطه من المنز لفلد كمالا يطمم ذيه ذير دمن خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له اعندك

وكان في كل مصر جاعة اشتهرو بالفقه واستنباط الاحكام كان يستعين بهم القاضى ويستفتيهم اذا أشكل عليه أمر وأهم مآكان يدعوهم الى ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجموعة في كتاب بل كانت فى صدور الناس مجفظ منها أحدهم جزءاً والثانى جزءاً وقد لا يحفظ أحدهم ما يحفظه الآخر فريما عرضت القاضى مسألة فلا يرى فيها نصا ويكون النص وهو الحديث عند غيره بذلك كانو يسألون هل عندكم شىء فى هـذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمعوا هـذه الفتاوي ولا الاقضية فى كتاب خاص يرجع اليه من بعده وكان ماذكر ناه من أمر السنة سببا كبيرا من أسباب اختلافهم فى الفتاوى والاقضية

لم يكن القاضي فى أحكامه موكولا الى الاجتهاد الصرف كما يظن بمض الباحثين ويجمل ذلك من حيوب القضاء وانما كان وكولا الى الاجتهاد فى فهم القانون الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات حقيقة ان ذلك القانون لم يمتن بالتفصيل التام بل اهتم بالقواعد السكلية وليسهدا عيباً فى القوانين التي يراد منها البقاء بل هو عمما يحسنها وبجملها صالحة لكل زمان ومكان

الاجتهاد للقاضي والحال ماذكر نا أمر لابدمنـــه ولذلكعدهالمقدمون من الشروط المتحتمة

لم يكن تميين القضاة مانماً الخلفاء من نظر أى خصومة تعرض عليهم وقد حصل ذلك من الخلفاء في آنات كثيرة فكان القضاة كانوا نو اباللخلفاء

وليس عندنا دليـل على وجودسجلات يضبط فيهـا ما يصدر من الاحـكام ولا أن صور الاحـكام كانت تعطي للمحكوم له لان ذلك لم يكن ما يدعو اليـه مادام التنفيـذ في يدالقـاضى فهو الذي يقضى وهو الذى ينفـذ الحكم ويظهر لنا مما قرأناه من أخبارهم أنهم قلماكانو ايحتاجون

لملتنفيــذ لازمن حكم عليــه كان يبادر بتنفيذ ماقضى عليــه به من الحقوق فكان المتنازعون أقرب الىكونهم مستفتين

ويظهر لناأن قضاة القضاة في عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية أما القصاص والحدود فكانت ترجم الى الخلفاء وولاة الامصار لانا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والامراء بقسل قصاصاً أو جلد لسكر ولم يبلننا أن قاضيا ليس أميراً قضي بعقوبة منها أو نفذها : وكانت العقوبات التأديبية كالحبس لايامر بها الا الخليفة أو عامله . فكانت الدائرة القضائية ضيقة : ولم يبلننا أيضا ان قضاة الامصار كانوا ينيون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلك كله دليل على قلة . القضايا والخصومات

قيادة الجيوش

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجنود بنفسه ولكن الخافاء لما لم يمكنهم أن يقودوا جميع الجنود المرسلة الى البلدان المختلفة كانوا مختارون قائداً للجيش بمن برون فيه النجدة والشجاعة وتكون طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء بسواء وبعد انتهاء الفتح واستقرار الامن يكون سلطانهم قاصراً على تدبير أمر الجنود والنظر في معدلهم ولم تمكن هذه الجنود محصورة في ديوان الا من عهد عمر بن الخطاب فهو الذي دون لهم الدواوين وأحصاه حتى صاد يعرف جنود كل وجهه ومن تأخر منهم عن وجهه وكان يساقب المتأخر بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظره

أمض من ضربة السيف لما هو معروف عنهم من الشجاعة والاقدام ويرون في الاحجام عاداً لا يمحي وكما حصره عمر رتب لهم الارزاق من ببت المسأل ولم يكن قبل ذلك لهسم رزق معين الا أنه لم يسو بين الجنود فى العظاء وقد سوى بينهم على بن أبى طالب وكان لكل جندعرفاء يلون أمور الجند و يتبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم

أما نعبت الجيوش فقد دنالوا منها حظاً عظيماً فبعد ان كانت العرب شحارب في جاهليتها بطريقة الكر والفر وهي ان يكر المحارب على خصب ثم يفر ثم يكر وهكذا لا يتبعون في ذلك نظاما رأى توادالجنود من المسلمين ان هذا النظام لا يصلح ممه حروب الامم المنظمة فربطوا مسير الجنود من مضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا وليس لاحدهم أن يتأخر عن صفه أو يتقدم عنه . وكان للجيش مقدمة تدكون في الامام وهي التي تبدأ المناوشات وتعرف الطرق وتر تاد المواضع وقلب وهو وسط الجيش وفيه أمير الجند وعبنبنان يمني ويسرى أوجناحان وساقة ولكل فرقة أمير يأعر أمر القائد وكان مجملون على الفرسان خاصة أميراوكان لهم الشأن العظيم في الاحتفاظ مخطوط رجمتهم حتى لا يؤنوا من خلفهم وكانو المحدرون من البيات جهدهم

ومن أحسن مااطلست عليه من الاوامر الغاصة بتسييرا لجنود ماكتبه عمر بن الخطاب الى سمد بن أبى وقاص من كتاب له في ذلك حيث يقول ( وترفق بالمسلمين في سميرهم ولا تجشمهم مسيراً يتبعهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يلنوا عدوهم والسفر لم ينتقص من قوتهم فأنهم سائرون الى عدومقيم حامي الانفس والكراع وأتم بمن ممك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم راحة بحيون بها أنسهم ويرمون أسلعتهم وأمتعتهمومح منازلهم عن قرى أهل الصلح والنمة فلايدخلها من اصحابك الامن تثق به ولا برزأ أحداً من أهلها شيئاً فال لهمحرمةوذمة ابتليم الوفاءبها كما بتلوا بالصبر عليمافما صبروا لكم فتولوج خبيرآ ولاتنتصروا على أهل الحرب بظلم أهسل الصلح واذا وطئت أرض عسدوك فاذك العيون يبنسك وبينهم ولا بخف عليك من أمرهم شيء وليكن عندك من المرب أو من أهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فان الكذوب لاينفعكخبره وان صمدقك فى بعضه والفاش عين عليك وليس عيناً لك وليكن منك عند دنوك من أرض العدوأن تكثر الطلائم وتبث السرايا بينــك وبينهم فتقطم السرايا امدادهم ومرافقهم وتقبع الطلائع عوراتهم واختر للطلائعأهمل البأس والرأي من اصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فازلقواعدوأكان أول ماتلةاهم القوة واجعل أهــل السرايا من أهل الجهاد والصــبر على الجــلاد ولاتخص أحدابهوى فنضيع من رأيك وأمرك اكثر مما حايبت به أهل خاصتك ولاتبمث طليمة ولاسريةفى وجه تتخوف فيه غلبةأوضيمة ونكاية فاذا عاينت العدو فاضمم اليكأقاضيك واجمع اليك مكيدتك وقوتك ثم لاتماجلهم بالمناجزة مالم يستكرهك قتال حتي تبصر ءورة عدوك ومقاتلة وتعرف الارض كلها كمعرفة أهلهابها فتصنع بمدوك كصنعه بك ثم أذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك الح )

## الخراج وجبايته

كان الحلفاء من عهد عمر بن الخطاب يعينون للجباية عمالا مستقلين عن العمال والقوادوقليسلا ماكانوا يكاون أمر الجباية الىالعمال وكانوا يدفعون مما يجبون أرزاق الجند ومصاريف ما يأمر به الخليفة مما تقتضيه المصالح العامة والباتي يرسسل الى دار الخلافة ليصرف في مصارفه

وكانت هناك ايرادات ثابتة أوعادية وايرادات غير ثابتة : أما الاولى فهي الخراج والمشر والصدقات والجزية

والخراج هو ماكان يوضع على الاراضي التى امتلكها المسلون عنوة وتركوها في أيدى أهلها يؤخف منهم كأنه أجرة للارض التي أبتيت في أيديهم وكانوا يجلونه أحياناً شيئاً مقدراً كما جمل عمر فى السوادوأحياناً يجملونه حصة شائمة مما يخرج من الارض: أما الاراضي التي أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو العجم كالمدينة واليمن أوملكها المسلون عنوة وأهلها لا تقبل منهم الجزية كمبدة الاوثان من العرب فهذه ارض عشر ومثلها الاراضي التي امتلكها المسلون عنوة وقسمت بين الغاندين: والمشرهو عشر مايخرج من الارض

وكان عمر لما فتح السواد والشام شاور الناس في قسمة الارضين التي فتحها المسلمون فتحلم فيها قوم وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحو افقال عمر فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الارض قداققسمت وورثت عن الآباء وحيزت ماهذا برأى فقال عبد الرحن بنعوف فما الرأى ما الارض والسأوج الابما أفاء الله عليهم فقال عمر ماهو الاما تقول ولست أري ذلك

والله لا يفتح بعـ دى بلد فيكون فيـه كبير نيل بل عــىأن يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت أرض المراق بملوجها وأرض الشام بملوجها فما يسدبه الثنور ومايكون للذرية والارامل بهذا البلدوبنيره من أهلالشام والعراق فأكثروا على عمر وقالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشمدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائهم ولم يحضروا فكان عمر لايزيد علىان يقول هذا رأي قالوا فاستشر فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا فأما عبدالرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقم لهم حقوقهم ورأى عثمان وعلى وطلعة وابن عمر رأي عمر فأرسل الى عشرة من الانصار خسة من الاوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلسا اجتمعوا حميد الله وأثني عليه عا هوأهله تم قال اني لمأزعجكم الالان تشتركوا مى فيا هلت ن أمو ركم فأبى واحد كأحد كموأتم اليوم تفرقون بالحق خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقني ولستأريداً ذئتبعوا هذاالذي هواي.ممكمهن الله كتاب ينطق بالحق فوالله لثن كـنت نطقت بأمر أريده ماأربد به الاالحق قالوا قل نسمعياأمير الؤمنين قال قد سممم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وانىأعوذبالة أن أركب ظلماً لثن كنت ظلمتهم شيئاً هولهم وأعطيته نسيرهم لقه دشقيت ولكن رأيت انه لم يق شيء يفتح بمدد أرض كسري وقد غنمنا اللةأموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ماغنموامن أموال بين أهلهوأخرجت الخمسفوجهة علىوجهه وأماني توجيهه وقدرأ يتأن احبس الارضين بالوجهاوأضعليهم فيها الخراج فتكون فيأللمسلين المقاتلة والذرية ولمن يأتىمن بعده: أرأيتم هذهالتغورلا بدلهامن رجال يلزمونها أرأيتم هده المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار العطاء عليهم فن أين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون والعاوج نقالوا جيما الرأى رأيك فنع افلت ومارأيت ان لم تشعن هذه الثغور وهندالمدن بالرجال وتجرعلهم ما ينفقون به رجع أهل الكفر الى مدنهم: فقال قدبان لى الامر فمن رجل له جزالة و قل يضع الارض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه غلى العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أهم ذلك فان له بصراً وعقلا و تجربة فارسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فادت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مئة ألف ألف درهم وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال

وأرادوا منه أن يقسم الشام كما قسم الرسول خيبر وكان أشد الناس عليمه فى ذلك الذيبر بن الموام وبلال بن أبى رباح فقال عمر اذآ أترك من بعدكم من المسلمين لاشىء لهم : وفعل بالشام كما فعل بالمراق فترك أهله ذه قودون الخراج للسلمين

قال أبو يوسف القاضى والذى رأي عمر من الامتناع من قسمة الارضين بين من افتتحها نوفيقاً من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم لان هذالو لم يكرف موقوفاً على الناس فى الاعطيات والارزاق لم تشحن الثنور ولم تقو الجيوش على السير فى الجهاد ولما أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم اذا خلت من المقاتلة والمرتزقة

ولم يكن مقدار الخراج معروفا تماما فى عهد الخلفاءالراشـــدين

والجزية ما كان يوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حما يتهم ودفع العدو عنهم ولم يكونوا ياخذونها من المسكين الذي يتصدق عليه ولا بمن لا قدرة له على العمل روى أبو يوسف القاضى في كتابه المرسوم بالخراج ص ٧٧ قال مر عمر بن الخطاب بياب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت فقال بهودي قال فها الجالك الى ماأرى قال أسأل الجزية والحاجة والسن قال فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل الى خازن بيت المل فقال انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه ان أكلنا شبيته تم نخذله عند الهرم انما الصدقات الفقراء والمساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية ومن ضربائه من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية ومن ضربائه

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحوال النماس وبسماره لا تزيد عن ٨؛ درهما فى السنة ولاتنقص عن إننى دشر : روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهداً أوكانه فوق طاقت فانا حجيجه . وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته أوصي الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعدهم وأن يتماتل من وراثهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم

الصدقات

كانت الصدقات تؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم نسهمالسائمة الابل والبقر والغنم ونقودهم الدرهم والدينار ومايخرجمن أرضهم وقديينت الشريمة لكل ذلك نصا بأمميناً لا نجب الزكاة فيادونه وقدراً مميناً لا يؤخذ فوقه بين ذلك في كتاب كتبهرسول الله صلى التدليه وسلم قبل وفاته وعمل به المسلون بمده: وكانوا يمينون لا مل البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الامام في مصارفها الشردية

المشور ( الجمارك)

كان تجارمن المسلمين يذهبون بتجارتهم الى ديار الحرب فيتقاضي منهم أهل البلاد عشر أموالهم فكتب أبوموسى الاشمرى الى عمر أن تجاراً من وبلنامن المسلمين أنون أرض الحرب فيأخذون منهم المشر فكتب اليه عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذمن أهل الذمة ربم المشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما وليس فيادون المثنين شي فاذا كانت مئتين ففيها خسة دراه وماز ادفيحسا به

وروى أبو يوسف القاضى أن جماعة من أهل الحرب من وراء البحر كتبوا إلي عمر بن الخطاب دعنا ندخل أرضك تجاراً وتمشرنا فشاور حمر أصحاب رسول القصلى السّعليه وسلم فأشار واعليه به فكان أول من عشر أهل الحرب

وبمثز يادبن حدير على عشو رالمراق والشام ومما يستطرف من خبره أنرجلاً من نصارى تغلب مرعليه بفرس قومت بمشرين ألفاً فأخذمنه ألفاً مر عليه راجعاً في سنته فقال أعطى ألفاً أخري فقال له التغلبي كلما مررت بك تأخذ مني ألفاً قال نم فرجم التغلبي إلى عمر فوافاه بمكة وهو في بيت فاستأذن عليه فقال من أنت قالرجل من نصارى العرب وقص عليه قصته فقال عمر (كفيت) ولم يزد على ذلك فرجع التغلي إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاً خرى فوجد كتاب عمر قد سبقه اليه من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل الاأن تجد فضلاً فقال الرجل قدوالله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاً وأفي أشهد الله أنى على دبن الرجل الذي بعث اليك الكتاب

وقداتب السلمون سنة عمر في آمشير أموال التجارة التي تردمن خارج البلاد الاسلامية إلى بلاد المسلمين: قالراً نس نسيرين أرادوا أن يستمعاو في على عشور الأبلة فأيت فلقين أنس بن مالك فقال ما يمنعك فقلت المشوراً خبث ما عمل عليه الناس قال فقال لى لا تفعل عمر صنعه فجمل على أهل الاسلام ربم العشر وعلى أهل الذمة فصف المشر وعلى المشر وعلى أهل الذمة فصف المشر

ولم يريدوا أن بأخذوا من أموال المسلين التجارية آكثر مما يجب عليهم من الزكاة وضاعفوا ذلك علي أهل الذمة كما فعلوا مع نصاري تنلب من العرب وعاملوا أهل الحرب بما يعاملون به تجار المسلمين فى بلدانهم

ولیس عندناعلم بمجموع ما کانبرد فی السنة الی بیت المال ولابتقدیر ما کان بصرف الاانهم لم یکوثوا یترکون فی بیت المال وفرآ و کان ابیت المال خازن بخر ج منه بمقدار مایأمر الخلیفة

أماالننائم فكانت تقسم أربعة أخاسها على الفاعين والخس الباقي برد إلى يستالمال ليصرف في مصارفه

كان العرب قبل الاسلام بتساملون بنقود كسرى وفادس من الذهب والفضسة وليمكن لهم سكة خاصة بهم لا "ما تتبع المدينة والحضارة وكانت الاحقال بية تعلي عليها اذ ذاك البداوة ولما جاء الاسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الحالى مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما افتتحت الفقسوت على عهد هم واستولى المسلمون على بلاد فارس وكثير من بلاد الروم وأى عمر من الخطاب أن يعين و زن الدرهم لانه نظر فرأي الدرام الكسروية المسكوكة مختلفة الوزن فعنها عشرة قرار يط فأخذ همر جميع هذه الاوزان الثلاثة وهي ٤٤ قيراطاً واخذ ثشها عشرة قرار يط فأخذ همر جميع هذه الاوزان الثلاثة وهي ٤٤ قيراطاً وأخذ تشها وهو أد بعة عشر قيراطاً من قرار يط المثقال وضرب الدواهم على ذلك فكان كل عشرة دراهم و رئسبعة مثاقيل لان كلامنها سه ١٤٠ فعسارت النسية بين الدراهم و وفي سنة ١٨ من الهجرة ضرب الدرهم على نقش الكسروية وشكاما بأعيانها غير وفي سنة ١٨ من الهجرة ضرب الدرهم على نقش الكسروية وشكاما بأعيانها غير وحده وعلى اخرى همروجمل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فحلافته دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فحلافته دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فخلافته دراهم ونقشها المها كرد مهرو بحل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فحلافته دراه و على اخرى همروجمل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فخلافته دراه و مقل اخرى همروجمل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فخلافته دراهم و نقش المدرونة و مقل اخرى همروجمل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان ضرب فخلافته دراهم و نقسها المها به يورد على خدر و مقروب مي نقش المدرون كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بويم عثمان خدر و مقروب مي مي نقش المدرون كل عشرة دراهم ستة مثاقيس فلم المي نقش المدرون كل عشرة دراهم ستة مثاقيس فلم المياب كلم المياب كلمي نقش المياب كلمي نقس المياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمياب كلمي المياب كلمياب كل

الحج

كان مر الاهمال الكبرى لامام المسلمين اقامة حجهم وكان الحج معتبراً في نظر الخلفاء الراشدين موسها عاما يحتمع فيه امراء الجهات ليدلوا الى الخليفة بماعندهم من الاحوال فى بلادهم ولتسمع شكرى من يشكرهم من رعيتهم وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وألما يتخلفون وكان اكثرهم توليا لامر الحج بنفسه همر من الخطاب فانه حج سنيه كلها لم يتخلف أبداً الا انه حصل خلاف فى السنة الاولى من حكمه فقيل انه أناب عنه عبد الرحم بن عوف . وابو بكر حج بنفسه مرة واناب عنه مرة وعنمان حج منظم سنيه وعلى الابعنه كل سنى خلافته الشغل به من الاضطراب الذى كان بينه و بين معاوية

كان هــذا الاهمام بأمر الحج قد جمل له مظهراً عظماً وقائدة كبري في تعارف السلمين بعضهم بيمض وان الحلقاء مجرِثهم من الاخبار مالا يمكـن ان يكـون يواسطة الولاة

الملاة

العلم والتعليم

كانت الكتابة قبل عبى الالهم نادرة فى الامة العربية خصوصا الحجاز ونجد فلما جاه الاسلام ساءد على انتشار الكتابة بين العرب . فنى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم جماعة من فقراء المرى بدر فى ان يسلم كل منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه . ولما افتحت البلاد الفارسية وكان جليوا جاعة منهم بعلمون الكتابة بالمدينة ركان اكثر النشأ الذى نشأ فى عهد الحلقاء الواشدين يعرف الكتابة . اما الحلقاء انهسهم فكانوا كلم من الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم يدكتب شيء من الكتب في ذاك المرد الا القدران قاله جعم في صحف في عهد ابى بكروفي عهد عثمان كتبت منه مصاحف عدة ارسل بها الى الامصداد في عهد ابى بكروفي عهد عثمان كتبت منه مصاحف عدة ارسل بها الى الامصداد فيكونكل مصحف الما لاهل المصر الذى ارسل اليه . اما سنة رسول الله عليه وسلم فلم تجمع في كتاب . وكذلك لم يكتب شيء في العلوم المالدينية منها فكانو المحتفين بما فطروا عليه من ممرفة المنة المربية وقهم اساليبها والشريسة أنما جاءتهم بهذه اللغة ف كانوا يستقلون بفهمها واما العلوم الصناعية فان الامة كانت لا تزال فيها على بداوتها وان كان قد ذبغ منها من المكنهم انشاء المدن ومسح للا تزال فيها على ذلك لا بعمل سابق

## المحاضرة الثانية والثلاثون الدولة الادوية — معاوية وترجته — انتخابه — حال الامة حين انتخابه — زياد

## الدولةالاموية

كان أمية ن عبد شمس بن عبد مناف سيدا من سادات قريش في الحاهلية يمادل فيالشرف والرفعةعممهاشم ينعبدمناف وكانايتنافساذر بإسةقريش وكانأميةرجلاً الحرآ كثيرالمال أعقب كثيراً من الأولاد: والمال وكثرة العصبة كانا في الجاهلية من أكبراً سباب السيادة بمدشوف النسب وكان لامية عشرة من الاولاد كلهم سادوشرف فنهم المنابس وهمحرب وأبوحرب وسفيان وأبوسفيان وعمر و وأبوعمر و ومنهم الاحياص وهمالماص وأبوالماص والميص وأبوالعيصوقد كاذحرب بنأميةقائدتر يشكلها يومالفجار وهوالذي تحمل الديات في ماله حينها دعاالناس الى الصلح في ذلك اليوم و رهن لسدادها ولده أباسفيان: وكانحرب يسمرمع عبدالمطلب بنهاشم وقددامت الالفة بينهما طو يلا وأبوسفيان كان صديماً للعباس بن عبدالمعلب فلم يكن هذان البطنان متماديين في الجاهلية كإيظنه بمض ن لايدقق في المسائل التاريخية وانما كان يظهر فيمضالآ حيازشئ من التنافسالضر ورىوجوده فيالأحياءالمقاربة وقدأُشرناالىذلك نمامضي ولميكن هذانالبطنان مختلفين نما بهالشرف فى الجاهلية الاولى بلكان كلمنهما قدأ خذمنه قسطاوا فرآ

لماجاءت النبوة ودعارسول القالناس إلى القة جابه من بني : بدشمس جمع

كاأجا به من بني هاشم وعاداه كثير من هؤلاء كاصدعنه كثير من أولئك الاأن بني هاشم و بني المطلب حدبا على رسول الله للعصدية القومية المرية حيث حماه أو طالب كبير بيته: وكان يزاحم بني عبد مناف في الشرف بيوت قرشية أخرى كآل مخزوم وآل أسد بن عبد المزى بن قصي

والماائتمر المشركون على اغتيال رسول اللهصلي اللهعليه وسملم كاف المؤتمرون من جميع قبائل قريش الاأنه لم يكن فيهممن بني هاشم الاأبو لهب: جاءت الحروب الأسلامية والمشاهد الكبرى النبو يةمن بدرف إبمدها ولميل شمسوكانالقائدالا كبرلقريش فيبدر من بنىعبد شمسىن ببدمناف وهو عتبة بنر يعةور ليسهم في أحد والاحزاب أبوسفيان بنحرب بن أمية بن عبد شمس ولم يزل الأمر على ذلك حتى تأذن الله بفتح مكة في السنة النامنة من المجرة وكان أبوسفيان رجلاعظمافي نفسه ذاشرف يخشى على قومه أن تصيمم مهانة أومذلةويتبم تلك الصفة غالباعبة الفخر والذكر فأنهى العباس ذلك الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول فيذلك اليوم تأليفاله وتحببا اليمماام يمطه أحداً وهوأن أمرمناديا ينادي بمكة من أغمدسيفه فهو آمن ومن دخل المسجد فهوآمن ومن دخــل دار أبي سفيان فهوآمرخ فسوى بين بيتــه و بين بيت الله وهذا شرف عظيم لم ينسل أحــدمثله للآنب وفي ذلك اليوم أسلم معظم المتأخرين عن الاسلام من رجالات قريش وذوى النجمة فيها وكانوا بسمون مشيخة الفتح: وكان رسول الله صلى الله عليـ وسلم أسر الناس باسلامهم وكاذيقا بلهم قائما فأمحا ذراعيه ممانقا لهم كما فعسل بصفوان ابن امية والحارث بن هشام وغيره ولم ير رسول الله أن عفوه عنهم سيكون عيباً لاحقابهم يعيرون به في مستقبل أيامهم

و بدانتهاء فتح مكة ولى عليها شابا من بنى عبد شـمس. اسـتعمل أبو بكر مشسيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقيين فى حروب الردة فأبلوا فيها بلاء عظيماً وأغنوا غناء حسنا ثم سـيربهم الى ثفور الشام وكانوا كلهم فى شوق الى وقائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم للاسلام حتى يكتب لهم فى نصر ته ما يمحوا ماكتب عليهم فى مغاضبته

وممن اشتهر غناؤه وعظم ذكره يزيد بن أبي سفيان فقد كاذولاه أبو بكر قيادة أحد الجنود الاربعة التي توجهت لفتوح الشام وكان الوالى على دمشق لمعر بن الغطاب وكان أخوه معاوية عاملا على احمدى الجهات الشامية فلما مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافا الى ما كان له قبل من العمل وكان عمر يحسن منه بحسن السياسة وقوة التديير والامانة وهذا كل ماكان يطلب عمر من عماله : وفي عهد عمان جمت الشام كلها لمعاوية فصار واليهاالمام ويولى على الكور عمالا من قبله . ونزل هناك المدد الطيب من قريش ومن بنى عبد شمس فساسوا الجنودو أرهفو هابالطاعة وعلى الجملة الى سيادة في الجاهلية الى سيادة في الاسلام وقد قال عليه السلام (الناس معادن فخياره في الجاهلية الى خياره في الاسلام اذا فقهوا) فا تصلت له السياد تان

وفروعه التي كانت فيها الشهرة والخلافة اثنان فرع حرب بنأمية وفرع أبي الماس بن أمية وكان من الفرع الاول ثلاثة خلفاه ومن الثاني

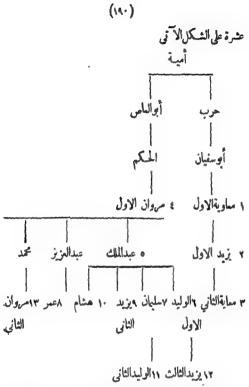

ققد تولى من الغرع الاول ثلاثة خلفاه ومن الثاني عشرة ومدة خلافة هذه المولة تبتدى من الغرع الذي بويع فيه معاويه بيمة عامة في ٢٥ ربيم سنة ٦٩ و تنتهى بمقتل مروان الثاني ابن محمد سنة ١٧٧ لشلاث بقين من ذى الحجة وهي ١٩٧١ منة وتسمة أشهر

## ١ ﴿معاوية بنأ بِيسفيان﴾

نرجمته

هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميــة بنءبد شمس ابن بمناف ولدبمكة قبل المجرة بخس عشرة سنةوفي يوم الفتح كان سنه ٢٣ سنة وفي ذلك اليوم دخل في الاسلام مع من أسلم من. وسلم: وفي خلافة أبي بكر ولاه قيادة جيش مدداً لاخيه بزيد بن أبي. سفيان وأمره أن يلحق به فكان غازياً نحت امرة أخيه وكان على مقدمت فى فتح مدن صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وهي سواحل دمشق ثم ولام عمر ولاية الاردن: ولما توفي يزيد في طاعون عمواس ولا معمر بن الخطاب. عمل يزيد دمشق وما معها : وفي عهد عثمان جمع لماوية الشام كلها فـكانـد ولاةأمصارها نحت أمره وما زال والياً حتى استشهد عمان بن عفان. وبويع على بالمدينة فرأى أذلا يبايعه لانه أتهمه بالهوادة في أمر عمان وايواء قتلته في جيشه وبايمه أهــل الشام على المطالبة بدم عُمّان وكان من وراء ذلك أن حاربه على بن ابي طالب في صــفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكيم كما مر ذكره فلما اجتمع الحكمان واتفقاعلي خلع علي ومعاوية. من الخلافة وأن يكون أمر المسلمين شورى ينتخبون لهم من يصلح لامامتهم بايع أهل الشام مماوية بالخلافة فصار معاوية امام أهل الشام وعلى امام أهمل العراق ومازال الخلاف محتدماً يينهما حتى قتل على بنأ بير طالب وســلم ابنــه الحسن بن على الخلافة الى معاوية وحينئذ أجتمع علي

يمة معاوية أهــل العراق والشام وسمي ذلك العام الحادى والاربعون من الهجرة عام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعــد الفرقة وبذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة العــا.ة في ربيع الاول سنة ٤١

طريقة انتخاب معاوية

لم ينتخب معاوية للخلافة انتخاباً عاما يسني من جميع أهل الحل والمقده والمسلمين وانحيا انتخبه أحيل الشام للخلافة بمدصد ورحكم الحكمين ولا يعتبره التاريخ بذلك خليفة: فلما قتل على وبايع جندالسراق ابنه الحسن وأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية ويسلم الاثمر اليه فبايعه في ربيع الاول سنة ٤١ فبيعته اختيار من أهل الشام و بطريق الغلبة والقهر من أهل العراق الاأنها انهت في الآخر بالرضاء ونما ويقو التسليم له من جميع الامة ما عدا الخوارج

حال الامة عنداستلام مماوية الامر

تولى معاوية أمر الامة وهي أقسام ثلاثة القسم الاولشية بنى امية من أهل الشام ومن غيرهم في سائر الامصار الاسلامية . القسم الثاني شيه على بن أي طالب وهم الذين كانو ايجبونه وير وذا ها حق بالامر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق بولاية أمر المسلمين من غيره ومه غلمه ولاء كان ببلادالمرق او قليل منهم بمصر : القسم الثالث الخوارج وهم أعداء الفرية متف انون فيا يستقدون وير ونهم مارقين عن الدين وهم أسداء الشكيمة متف انون فيا يستقدون يرون أن أول واجب عليم قتال معاوية ومن تبعه وقتال شيمة على لان كلاقداً لحد على زعمهم فى الدين ومع ما ينهما من هذا التباين كانت أمة متمته بصفة الشجاءة والاقدام ومثل هذه الامة عتاج لسياسة حكيمة فى إدارة شؤنها وافاضة توب

الامن عليها: أما معاوية تفسه فلم يكن أحد أوفر منه يدآفى السياسة صانع رءوس العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحتمال والصبرعى الاذى والمكروه وكانت غايت فى الحلم لاتدرك وعصابته فيه لاتنزع ومرقاته فيه تزل عنهاالافدام

كان الذي يهــم معاوية ويقلـقه أمر الخوارج لانهــم قوم قلما ينفع معهمحسن السياسـة لانهم قوم غــلوا في الدين غلوآ عظيما وفهموآكـثـيرآ منه على غير وجهه ففرقوا كلمة الامة ورأوا من واجبهم استعراض الانفس وأخــذ الاموال ولنبدأ بذكر أخبارهم لييان تفاصيل أحوالهم

لما بو يع معاوية بالكوفة كان فروة بن نوفل الاشجى معتزلا فى و من الخوارج فرأوا أن الوقت قد حان لتجريد السيف فأقباوا حتى نزلوا النخيلة فأرسل اليهم معاوية جمعامن أهل الشام فانهزم أهل الشام أمامهم فقال معاوية لاهل الكوفة والله لاأمان لكم عندى حتى تكفونهم فخرج اليهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج أليس معاوية عدوناو دوكم دعونا حتى نقاتله فان اصبناه كنا قد كفينا كم عدوكم وان أصابنا كنتم قد كفيتمونا فقالوا لابد لنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة قهراً وأدخاوه الكوفة فولى الخوارج عليهم عبد الله بن أبى الحوساء الطائي فقاتلهم أهل الكوفة فقتاوع وكان ابن أبى الحوساء قد خوف بالصلب فقال ماان أبلى اذا أرواحنا قبضت ماذا فعلم بأوصال وأبشار ماات أبلى اذا أرواحنا قبضت ماذا فعلم بأوصال وأبشار فيرى الحجرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار وقد علمت وخير القول أنف عه أن السعيد الذي ينجوا من النار

فلما قتل ابن أبى الحوساء ولى النخوارج أمره حوثرة الاسدي فسار حتى قدم النخيلة فى ١٥٠ وانضم اليه فل ابن أبي الحوساء وهم قليل فقال معاوية لابي حوثرة اكفى أمر ابنك فسار اليه أبوه فدعاه الى الرجوع فأبي فأداره فصم فقال له يابئ أجيئك بابنك فلمك تراه فتعن اليه فقال باأبت انا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها على كموب الرمح أشوق مني إلى ابني فرجع الى معاوية فأخبره فقال ياأبا حوثرة عنا هذا جداً ولما نظر حوثرة الي أهل الكوفة قال ياأعداء الله انتم بالامس تقالون معاوية لتهدوا سلطانه واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه فخرج البه أبوه فدعاه إلى البراز فقال ياأبت لك فى غيري مندوحة ولى في غير لا عنك مذهب ثم حمل على القوم وهو يقول

اكرر على هذى الجموع حوثرة فمن قليل ماتنال المنفرة

فىل عليه رجل من طيي، فقتله فرأى اثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله : ثم توالت الخوارج حتى اخافوا بلاد العراق فرأي معاوية أنه لا بد من تولية العراق رجالا ذوي قدرة وحكمة يأخذون على أيدي السفهاء ويشتدون في طلب المريب فاختار رجلين كلاهماقد عرف بالسياسة وحسن الرأى وهما زياد بن سمية والمنيرة بن شعبة

فأما زياد فقد كان من شيعة على وكان والياله على فارس و قتل على وهو بها فذكر معاوية اعتصامه بفارس وأهمه ذلك نجعل المفيرة وسيطافي استقدامه فأتي المفيرة زياداً وقال له ان معاوية استخفه الوجل حتى بعثني اليك ولم يكن احد يمديده الى هذا الامر فير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغنى عنك مماوية فقال زياد أشر على وارم الغرض الاقصى فان المستشار مؤتمن فقال له المنيرة أري أن تصل حبلك بحبله وتشخص اليه ويقضي الله : وكتب اليه مماوية بأمانه بسدعود المنيرة فخرج زياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما حمل الى على وبما بتي عنده فصدقه معاوية وقبض منه ما بقى عنده

وفى سنة ٤٤ استلحق معاوية زياداً ألحقــه بأى ســـفيان لاعتراف كان من أبي سفيان بذلك شهد به جمع وكان معاوية قد كتب الى زياد في حياة على بُسرض له بولادة أيسفيان اياه فلما علم بذلك علي كتب الى زياد يقول له ( أي وليتكما وليتكوا نا أراك له أهلاو قد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لاتوجب له ميراثاولاتحل له نسباً وان معاوية يأتي الانسان من بيزيديه ومن خلعه وعن يمينه وعن شماله فاحنرثم احنر والسلام ) فلما قتــل على رأى معاوية أن يســـتميل زياداً واســتصفي مودته الناس لايمترف له بهذا النسب فقد كتب زياد الى عائشة أم المؤمنين يقول لها: من زياد بن أبي سفيان وهو يربد أن تكتب له بهذا المنوان فكتبت اليهمن عائشة أم المؤمنين الىابنها زيادوارادزيادأن يحج سدهذا الاستلحاق فسمع بذلك أخوهأ بوبكرة وكان لهمهاجرآ فجاء الى ييت زيادوكلم أحدابناته فقال لهيابني قل لابيك انني سمعت انك تريدا لحيج ولا بدمن قدومك الى المدينة ولاشك انك تطلب الاجتماع بأمحيبية بنتأ بي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فان اذنت لك فأعظم به خزياً معرسول اللهوان منعتك فاعظم به فضيحة

## فى الدنيا فترك زيادالجج

وفى السنة الخامسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخر اسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الاول سنة وع والفسق ظاهر فاش فيها فخطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء وإنما قيل لها ذلك لانه لم يحمد الله فيها ولما في هذه الخطبة من روائع الكلم وبديع الحكم وبيان سياسته في حكم البلادا حببنا ارادها قال:

أما بمد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والني الموفى بأهله على النار مافيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلاؤكم من الامور العظام ينبت فيهاالصنير ولا يتحاشي عنها الكبير كأنكرلم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمءوا ماأعدممن الثواب الكريم لاهل طاعته والمذاب الأليم لاهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لايرول . أتكونونكس طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشموات واختار الفانية على الباقيةولا تظنون انكم أحدثتم في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا اليه من تركيج الضميف يقهر ويؤخذ اله : ماهذه المواخير النصوبة والضعيفة المساوبة في ألنهار المبصر والعددغير قليل : ألم يكن منكم نهاة تمنعالغواة: عن دلح الليل وغارة النهارقربتم القرابة وباعدتم الدين تمتذرون بنسير العذر وتفضون على المختلس كل امريء منكم يذب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجومماداً: ماأ نتم بالحلماء ولقد انبعتم السفهاء فلم يزل بكم ماترون من قيامكم دونهم حتى انتهكو احرم الاسلام ثم اطرقوا وراء كم كنوساً في كانس الريب . حرام على الطام والشراب حتى أسويها بالارض هدماًواحراقاً. انيراً يتآخر هذا الامر

لايصلح الابما صلح أوله لين في ذير ضعف وشدة في ذير عنف واني أقسم باقة لأتخنن الولى بالمولى والمقيم بالغاءن والمقبل بالمدبر والمطيم بالعاصي والصحيح منكم فى نفسه بالسقيم حتى يلتي الرجــل منكم أخاه فيقول أنج سمد فقد هلك سميدأو تستقيم لى تناتـكم . ان كـذبة المنبر بلقاء مشهورة فاذا تملقتم علىبكذبة فقد حلت لكم مصيتي فاذا سمتوها مني فانتمزوها في واعدوا أزعندي أمثالها من نقب منكم عليه فأنا ضامن لماذهب من ماله فاياي ودلح الليل فاني لاأوتى بمدلج الا مفكت دمه وقد اجلتكم في ذلك بمقدار ما أتى الخبر الكوفة ويرجّع اليكم . واياي ودوي الجاهلية فاني لاأجدأحدادا بها الاقطمت بسانه. وقدأحد تتم احداثاً الم تكن وقدأحد ثنا لكلذنب تقوبة فمن غرق قوماً غرقناه ومن حرق علي قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن قلب ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا فكفوا عني أيديكم وألسنتكم اكنف عنكم لساني ويدي ولايظهر من أحد منكم خلاف ماءلميه عامتكم الاضربت عنمه . وقد كان بيني وبين أقوام إحن فجملت ذلك دبر اذنىوتحت قدمي فمن كان منكم محسنا فليزدداحسانا ومن كان مسيئا فلينزعءن اساءته اني لوءاستأن احدا منكم قتله السلمن بفضي لم اكشف له تناعا ولم أهتكله ستراحتي يبدى لى صفحته فاذا فعل لم أناظر مفاستأنفوا أموركم وأءينوا علي أنفسكم فربءمبتئس بقسدومناسيسرومسروربقدومنا سيبتئس أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنه كم بفي الله الذي خو لنافلنا عليكم السمع والطاعة فها احببنا ولكم عليناالعدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلناوفيتنا بمناصحتكم لنا واعلوا أنى مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث لست محتجبا عن طالب حاجة منكمولو أناني طارقابليل ولاحابسا رزقا ولاعطاء عن إبانه ولامجسراً لكم بشا فادعوالله بالصلاح لا تمتكم فانهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي اليه تأوون ومتى تصلحوا يصلحوا ولا تشربوا قاو بكم بفضهم فيشند لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب للكم فيهم لكان شرا لكم . أسأل الله أن يمين كلا على كل فاذا رأيتمونى أنفذ فيكم الامر فانفذوه على اذلاله وايم الله ان لى فيكم لصرعي كثيرة فليحذركل منكم أن يكون من صرعاى

فقام اليه عبد الله بن الاهتم نقال أشهد أيها الاهير لقد أو تبت الحكمة وفصل الخطاب فقال كذبت ذاك نبي الله داود . فقال الاحنف قد قلت فأحسنت أيها الاهير والثناء بعد البلاء والحد بعد العطاء وانالن نشى حتى بتلى فقال صدقت: فقام اليه أبو بلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج وقال أنبأ الله بنير ماقلت قال الله تعالى (وابر اهيم الذي وفي أن لا تزر وازرة وزراً خري وأن ليس الانسان إلاماسي) فأوعدنا الله خيرا ماأوعد تنا يازياد . فقال زياد انالن نصل الى الحق فيك وفي اصحابك حتى نخوض في الباطل خوضا واستعمل على شرطته عبد الله بن حصر وأجل الناس حتى بلغ فيأمر رجلا أن يقرأ سورة البقرة أومثها يرتل القرآن فاذا فرغ أمهل فيأمر رجلا أن أن ان انا يلم أقصى البصرة ثم يأمر صاحب شرطته بنظروج فيخرج فلا برى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليلة اعرابيا فأتى به بالخروج فيخرج فلا برى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليلة اعرابيا فأتى به

زياداً فقال له هــل ســمت النــداء فقال لاوالله قدمت بحــلو بةلىوغشــيني الليل فاضطررتها الى مو ضع وأقمت لاصبح ولاعلم لى بما كان من الامير فقال أظنك والله صادقاً ولكن في قتلك صلاح الامة نم أمر به فضربت عنقمه : وكان زياد اول من شدد أمر السلطان وآكد الملك لماوية وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب لي الشبهة وخافه الساسخو فاشديد كحتى أمن بمضهم بمضاً وحتىكازالشيء يسقط من بدالرجل أوالمرأة فلايمرض له أحد حتى يأتيه صاحب فيأخذه ولاينلق أحدبابه وأدر المطاء وبني مدينة الرزق وجمل الشرط اربعة آلاف . وتيــل له ان السبيل مخوفة فقال لا أعانى شيئاً وراء المصرحتى أصلحالمصرفان غلبنى فغيره أشــد غلبــة منــه فلمــا ضبط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العباس المبرد فى صفة زياد ومعاملته للخوارج كان يقتل المعلن ويستصلح المسر ولا يجرد السيفحتي تزول النهمة : ووجه يوما مجينة بن كيش الاعرجي اليرجل من بني سعد يري رأى الخوارج فجاء بحينه فأخذه فقال أني أريدأن احدث وضوء للصلاة فدعني أدخل الى منزلى قال ومن لى مخروجك قال الله مز وجل فٽر که فلمخل فأحدث وضوءاً ثم خرج فأتي به بجينة زياداً فلما مثــل بین یدیه ذکر الله زیاد ثم صلی علی نبیه ثم ذکر أبابکر و ممر و شمان بخیرتم قال تمدت عنى فانكرت ذلك فذكر الرجل ربه فحمده ووحده ثم ذكر النبي عليه السلام ثمذكر أبا بكر وعمر بخبر ولم يذكر عثمان ثم أقبل على زيادفقال انك قدقلت قولا فصدته بفعلك وكانرمن قولكومن قمدعنا لم نهجه فقعمدت فأمرله بصلة وكسوة وحملان فخرج الرجل من عنــد زياد وتلقاهالنــاس يسألونه فقال ماكلكم استطيع أن أخبره ولكن دخلت على رجل لا بمك ضرآ ولا تصالنفسه ولامو تاولا حياة ولانشوراً فرزق الله منه ما ترون: وكافزياد يبعث الى الجماعة منهم فيقول ماأحسب الذي يمنعكم عن انياني الاالرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول اغشوني الآنواسم واعندى

وبلغ زياداً عن رجـل يكني أبا الخـير من أهـل البـأس والنجـدة أنه آلاف درهمكل شهر وجعل عمالته فيكل سنة مئة ألف فكان أبو الخير يقول مارأيت شيئا خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل والياحتي أنكر منهزيادشيثافتنمرلز يادفحبسه فلم يخرج من حبسه حتي مات وفي سنة. ه أضاف معاوية الى زياد ولاية الـكوفة بعد موت المنيرة ابن شعبة فصار والى المصر ين وهو أول من جمعاً له فسار الى السكوفة فلما وصلها خطب أهلها فحصب وهو دلى المنبر فجلس حتي أمسكواثمدعا قوما من خاصته فأخذوا أبوابالمسجد ثم قال لأخذكل رجل منكم جليسه فدعاهم أربعة أربعة مجلفون مامنا من حصبك فمن حلفخلاه ومن لم محلف حبسه حتى صارالى ثلاثين فقطع أيديهم . واتخذ زياد المقصورة حين حصب: وكان يقيم بالبصرة ستة أشهر وبالكوفة مثلها

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدى الكندى وعمرو بن الحمق وأشباههما فبلغ زياداً أنهم يجتمعون ويقعون فى معاوية وعماله فجاء الكوفة وصعد المنبر وقال أما بعد فان غب البنى والغى وخيم

أن هؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فاجترءوا على الله لثن لم تستقيموا لاداوينكم بدوائكم ولست شيء ان لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعمده ويل أ. أن ياحجر سقط العشاء بك على سرحان : وأرسل الي حجر يدعوه وهو بالمسجد فابي حجر أن بجيءفأمر زياد صاحب شرطته أن يبمث اليه جمانة نفمل فسبهم أصحاب حجر فجمع زباد أهل الكوفة وقال تشجون بيد وتأسون بأخرى أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر الاحمق هذا والقمن رجسكم والقالتظهر نلي براءتكم أولآ تينكم بقوماً تبهبهماً ودكم وصمركم فقالوامماذالدأن يكون انارأى الاطاعتك ومافيه رضاك قال فليقم كل منكرفليدع من عنـــدحجرمن عشيرته وأهله ففملو اوأقاموا اكثر أصحابه عنهوقال زباد لصاحب شرطته انطلقالي حجر فاتني وفازا بى نشدواعليهم السيوف حتى تأتوني به وبمن معـ فبعد خطوب طويلة جيء به فلمارآه زياد قال له مرحبا أباءب الرحن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم الناس على أهلها تجني براقش نقال حجر ١٠ خلعت طاعة ولانارتت جماعةواني علي بيعتي فامربه الىالسجن ثم طلب أمحابه فهرب مضهم وأخذ بمضهم وعدتهم اثناعشر رجلا فأودعهم السجن واحضر شهوداشهدوا على حجر أنهجمم الجوع وأظهرشم الخليفة ودعا الىحربأ مير المؤمنين وأعاهر ان هذا الامر لايصلح الافىآل أبى طالب ووثب بالمصروأخرج المرامير المؤمنين وأظهر عذرأبي تراب والترحم دليه والبراءة من عدوه وأهل حربه وانهؤلاء النفرالذين معا همر وس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثير بن من أهــــل الكوفة فكتب شهادتهم وأرسل بها ومحجر وأصحا بالىمعاوية فسيربهم حتي

انتهوا الىمرج عــذرا عند دمشق فأمر معاوية بقتل ثمانيــة منهم وترك ستة وهم الذين تبرءوا من على بن أبى طالب

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث الى معاوية فيه وفي أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم نقسال له عبد الرحمن أين خاب عنك حلم أبى سفيان قال حين غاب عنى مثلك من حلماء قومي وحملنى ابن سمية ظحتملت وقالت عائشة لولا أنا لم نغير شيئا الاصارت بنا الامور الى ما هو أشد منه لغير نا قتل حجر: وقالت هند بنت زيد الانصارية ترثي حجرا

وكانت تنشيع

تبصر هل ترى حجراً يسير ليقتلة كما زعم الامير وطاب لها الخورنق والسدير كان لم يحيها مزن مطير تلقتك السلامة والسرور وشيخا في دمشق له زئير من الدنيا الى هلك يصير

ترفع أيها القمر النير يسير الى معاوية بن حرب نجبرت الجبابر بسند حجر وأصبحت الببلاد له محولا ألا ياحجر حجر بنى عدي أخاف عليك ماأردى عديا فان تملك فكلزتيم قوم وتوفى زيادفى سنة ٥٣ بالطاعون

والمطلع على الطريقة التي حكم بها زياد بلاد العراق يرادا بمثابة اعلان حكم عرفى فان أخذ الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعامى والصحيح في جسمه بالسقيم أمر ليس جاريا على القانون الشرعى الذي يقصر على المسئولية على المجرم وانما ذلك شيء يلجأاليه الاداريون لتخفيف آلام الجرأم وارهاب النـاس حتى يأمن الناس شرهم وفأمدة خلك في الغالب وقتية ، ومن ذلك وضعه العقوبات التي شرعها للجرائم المحدثة كما قال من نقب عن بيت نقبت عن قلبه ومن نبش قبرا دفته فيه حيا ، ومن ذلك: عقو بته للمدلج بالقتل . كل هذه قوانين عرفية شديدة رآها لائقة لاهل المراق وقد أفادت في اصلاح حالهم لان الامان سادوقل خروج الخوارج فى زمنه ولـكنه ضحي في سبيل الوصول الى ذلك شيئا كثيرا والتاريخ انما يمطي الانسان صفة السياسة والحكمة اذا تمكن من اصلاح الفاحد بقليـل من العسف لانقول ذلك هضا لحق زياد لانه يمتبرأقل ولاة العراق اسرافا في الدماء ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيــده فقال انه لايحتجب عن طالب حاجة وان أناه طارقا بليــل ولا يحبس عطاء ولارزقاعن ابانه ولا يجمر لهم بعثا وهـــذهالاشياء الثلاثة متى وفرها الوالى على الامة وصدقها فيها لاتجـد سببا للثورات ولا الفتن ولذلك يقول بعض المؤرخين الازياداً لم محتج لتنفيهذ ما أوعهد به من العقوبات الاقليلا لانءلمهم بصدته فىالايعاد أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم

وعلى الجملة فان عهد زياد بالمراق على مافيه من قسوة كانعهدوفاهة وأمن وهذا بما يسطره التاريخ المرب المراق آسفاً وذلك الهم قوم لا يصلحم الا الشدة راذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبو اللصاعب واجرموا الى الامراء أو الخلفا عن غير اسباب مبينة واضحة

المحاضرة الثالثة والثلاثون

المفيرة بنشعبة — عبيداللة بن زياد ـــ الفتوح في عهد معاوية ــ بيمة يزيد ــ وفاة معاوية

المغيرة بن شعبة

أماالمنيرة بنشمبة فكانت سياسته أرفق وألين . أحساامافية وأحسن فىالناسالسيرة ولميفتش أهمل الانهواء عن أهوائهم وكانيؤتي فيقال ان فلاناك برى رأى الشيعة وان فلا تأمرى رأى الخوارج فكان يقول قضي الله أن لا يزالوا مختلفين وسيحك القديين عباده فهاكانو افيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلتى بمضمهم يمضاً ويتذاكر ونمكان اخوانهم بالنهروان ويرون أن في الاقامة النهن والوكف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والاعجر : وقدفز ع الخوار ج فى عهد ولل ثلاثة نفر منهم المستورد بن علقة التميمي ون تيم الرباب وحياذ بن ظبيان السلى ومعاذ بنجو بن بنحصين الطائي فولوا أمرهم بعدالشو رى المستوردين علفةلانه كانأسن القوموا تعدوا أن يتجهزوا ويتبسروا تميخرجوا فىغرةالهلالهلالشمبانسنة ٤٣فكانوافيجهازهموعدتهم فجاءر يسشرطة المغيرةاليمه وأخبره أذالقوم مجتمعون فيمنزل حيان بن طبيان وأنهم المدوا الخروج في هلال شعبان فأمره المغيرة أن يسمير بالشرطة و يحيط بدار حيال ويأتيهبهمفسار رئيسالشرطةوأحاط بدارحيان وقبض علىالمجتمعين هناك فقال لهم المغيرة ماحملكم على ماأردتم من شقء عاالمسلمين فقالوا ماأر دنامن

ذلك شيئاً - ومن الغرب أنهم يكذبون مع أن الخوارج ترأمن الكاذب إ قال المنبرة بلي قد بلغني ذلك عنكم ثم قدصدً ق ذلك عندى جماعتكم : قالو الهأما اجتماعنا فيهذا المنزل فانحيان بنظبيان أقر و فاللقرآز فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآنعليه فأمرجهم إلىالسىجن فلميزالوا فيهنحوآ منسنة وسمع اخوامهم بأخذه فنرواوخرج الستورد أصحابه فبلع الخبر النيرة أن الخوارج خارجة عليه فيأيامه تلك وأنهم قداجتمعوا على رجل منهم فقام فى اهل الكوفة خطبياً فقال (أمابمد فقدعام أبها الناس أني أزل أحب لجاعت إلعافية وأكف عنكوالا ذي وانى والله لقدخشيت أن يكون أدب سو السفهائك فأما الحلماء الاتقياءفلاوايمالة لقدخشيتأن لاأجدبدآ منأن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل فكفوا أيهاالناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاءعو امكروقدذكر لىانرجالاً منكم بريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخــــلاف وابم الله لابخرجون في حي من أحياء المرب في هذا المصر الاأ بدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعده فنظر قوم لا نفسهم قبل الندم فقد قست هذا المقام ارادة الحجة والاعذار) فقاماليه مقل بن قيسالرياحي نقالاً بهاالاً مبر هل سي للثاً حد من هؤلاءالقوم فان كانوا سموا لك فأعلمنا من ه فان كانوا منا كفينا كهم وان كانوا من غير ناأمر تأهل الطاعة من أهل مصر نافأ تنك كل قبيلة بسفها مها فقالماسمي ليأحدمهم ولكن قدقيل لياذ بجماعة يريدون أزيخرجوا بالمصر فقال ممقل أصلحك الله فانى أسيرفي قومي وأكفيك ماهم فيه فليكفك كل امرى من الرؤساء قومه : فنزل المغيرة وأرســل اليالرؤساء وقال لهم ليكفني

ولما كان الخوار جقد نزلوا في احدى دو رعيدالقيس قام صمصه ابن صوحان العبدى وقد بلغه خبر نزول المستورد ومن معه في دار العبدى فكره أن يؤخذوا في عشيرته وكر مساءة أهل بيته من قومه فخطهم خطا باحسنا قال في آخره (ولا قوم أعدي بقول كولاهل بيت نبيكو لجاعة المسليز من هذه المارقة الخاصة الذين فارقوا المامنا واستحلوا دماء ناوشهدوا علينا بالكفر فايا كم أن تؤوه في داركم أو تكتموا عليهم فانه ليس ينبنى لحيه من أحياه العرب أن يكون أعدى لهذه المارقة منكوقد والقذكر لى أن بعضهم في جانب من الحي يكون أعدى لهذه المراف كان حكى لى ذلك حماً تقربت إلى الله بدما مم فان وما مم حلال ولما بلع ذلك المستوردكره المقام عن الحيدى ولما بلع من في عبس المنيرة اجاع اهل المصر على نفى من كان بنهم من الحوارج وأخذه قال مماذين جوين في ذلك

شرى نفسه لله أن يترحلا وكل امرى، منكم يصاد ليقتلا أقامتكم للذبح وأياً مضللا اذا ذكرتكانت أبر وأعدلا

ألاأبهاالشار ونقدحان لامرئ أتسم بدار الخاطئين جمالة فشدوا على القوم العداة فانها ألا فاقصدوا ياقوم للماية التي شديدالقصيريدارعاً غيراً عزلا فيسقيني كأس المنية أولا ولما أجرد في المحلين منصلا اذا قلت قد ولى وأدبر أقبلا برى الصبر في بعض المواطن أمثلا وأصبح ذا بث أسيراً مكبلا أثرت اذاً بين الفريقين قسطلا شهدت وقون قد تركت عجد لا

فياليتني فيكم على ظهر سام وياليتنى فيكم أعادى عدوكم يعز على أن تخافوا وتطردوا ولما يفرق جمعهم كل ماجد مشيحاً بنصل السيف ف حسالوني وعز على أن تضاموا وتنقصوا ولواً ننى فيكم وقدقصدوا لكم فيارب جمع قد فللت وغارة

مخر بالستورد وأصحابه إلى سورا فتتاموا بها ٣٠٠ رجل تم ساروا الى الصراة فباتوا بهالية فل الم بذلك المفيرة دعارؤساء الناس فقد الهان هؤلاء الا شقياء قداً خرجهم الحين وسوءالرأى فمن تروناً بعث اليهم فقام اليه عدى بن حام فقال كانالهم عدو ولرأيهم مسفه و بطاعتك مستمسك بأينا شئت سارائبهم فقام معقل بن قيس فقال انك لا تبعث اليهم أحداً ممن تري حولك من أشراف المصرالا وجدته ساء ما عليما ولهم مفارقا ولهلا كهم محباً ولاأرى أصلحك الله أن تبعث اليهم أحداً من الناس أعدى لهم ولاأشد عليهم من فابعثني اليهم فانى اكفيكهم باذن الله فتال أخرج على اسم الله فجهز معه ثلاثة آلاف رجل و تخير وهم من فقاوة شيعة على وفرسانهم فخرج يتبعاً ثاره ولما وصل المدائن قدم بين من فقاوة شيعة على وفرسانهم فخرج يتبعاً ثاره ولما وصل المدائن قدم بين يدية أباالرواغ اليشكري ف ٣٠٠ فلحقهم بالمذارمة يمين فبات ليلته حتى اذا أصبيح خرج عليه المؤمن عمه فاثبت لمم انسان ثمان أمالواغ صاح وقال يافرسان السوء قبحكم القسائر اليوم المكرة الكرة الكرة المؤمن عساله وقال يافرسان السوء قبحكم القسائر اليوم المكرة الكرة المادون عليه وعلى من عمه وقال يافرسان السوء قبحكم القسائر اليوم المكرة الكرة والمادون عليه وعلى من عمه وقال يافرسان السوء قبحكم القسائر اليوم المكرة المحدون عليه وعلى من عمه وقال يافرسان السوء قبعكم القسائر اليوم المكرة المحدون المكرة الم

خماهوا الى الحلة مرة ثانية ولكنهم لم يصبروا فيها أيضاً وانكشفوا فقىال لهم أبو الرواغ انصرفوا بنيا فلنكن قريبا منهم لا نزايلهم حتى يَمَــدم علينا أميرنا فها أقبح بنا أن نرجع الى الجيش وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر لمم حتى يشتـد القتـال وتكثر القتلي نقال له رجـل ان الله لايستحي من الحق قد والله هزمو نا قال أبو الرواغ لا اكثر الله فينا مثلك انا مالم ندع المسركة فلم نهزم وانا متي عطفنا عليهم وكنا قريبا منهسم فنعن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منهم حتى قسدم معقل فشكر أبا الرواغ على ثباته فقال له أبو الرواغ أصلحك الله ان لهم شدات منكرات فلا تكن أنت تليها بنفسك ولسكن قدم بين يديك من يقاتلهم وكن انت من وراء الناس درءاً لهم فقال نمها رأيت فها كان ريباً قالها حتى شدوا عليــه وعلى أصحابه فلما غشوه انجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الارض الارض ياأهل الاسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من ٧٠٠ رجل ولما رآه الناس قد ثبت كروا راجمين ثم حجز بينهم الليــل وفي اثنائه بلغ الخوارج أن جيشا من البصرة قد أرسل لقتاتلهم فلم بروا أن يقفوا حذار ان يقعو ابين جيشين فرحلوا من وراء جيش ممقل ولم يعلم معقل برحيلهم الاعتبد الصبح فعاد متبعاً آثارهم وأبو الرواغ على مقدمته في ٠٠٠ فلحقهم بجرجر ايافلمارآه الحوارج شدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيها الحلة فانكشف جندأ بى الرواغ وبقى معه نحو مثة رجل فعطف عليهم وهو يتمول

ان الفتى كل الفتى من لم يهل اذا الجبان حاد من وقع الاسل

قد علمت اني اذاالبأس نزل أروع يوم الهيج مقدام بطل ثمعطف وعطفمه أصحابه الذين ثبتوافصدقوا القتال حتي ردوهمالي مكاتهم الذى كانوا فيه ولما رأى الخوارج ذلك خافوامن مجيءمعقل فتركوا الموقعة وسارا وأبو الرواغ فآثارهم : قال المستورد لاصحابه ان الذين مع أبي الرواغ ۾ حر أصحاب معقل فيلم فلنقابل معقلا قبل أن يلتقي باصحابه فعادالمستورد بجنده وترك أبا الرواغ بمد انخدعهولم يكنالاقليل حتىالتقى بمقل وأصحابه ومقدمته ليست عنده فلمارآ هممقل نصب رايته ونزل ونادي ياعباد الله الارض الارض فنزل مسه نحو من٧٠٠رجل فعمل طيهم الخوارج فاستقبلوهم باطراف الرماح جشاةعلى الركب وصبروا علىحملات الخوارج الشديدة: ويبناهم على تلك الحال اذاطلمتعليهم مقدمة أصحاباً بيالرواغ واشــتد القتال وكانت نتيجته أذقتــل المستوردوسائر أصحا به ١٠٠٠ خسة منهم وقتــل معقــل بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قدبارز المستورد بيد معقىل السيف وبيسد المستورد الرمح فاشرع المستورد الرمح فى صــدر معقل حتى خرج السـ:ان من ظهره وضربه معقــل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخرا ميتين وبذلك انتهى امر هؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن عائلهم أحد في شداتهم المنكرة: قال الشعبي ما ولينا وال بعدالمفيرة مثله وان كان لاحقا بصالح من كان قبـله من العمال: واقام المفـيرة عا.لا لمـاوية سبعسنين وأشهر آوهومن أحسن شي سيرة وأشده حباللمافية غيرأ نه لايدع ذم على والوقوع فيه والميب لقتله عثمان واللهن لهم والدعاء لمثهاذ بالرحمة والاستغفار له والتزكية لاصحابه وكان يقول لاأحبأنأ بتديء إهل هذاالمصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشقي ويعز فى الدنيا معاوية ويذل يوم التيامة المغيرة ولكنى قابل من مستهموعاف عن مسيئهم وحاه محليمهم وواعظ سفيهم حتى يفرق ينى ويبنهم الموت وسيدكرو نني لوقد جربو االهال بعدى. قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جربناهم فوجد ناه خيرهم أحمدهم المبرى وأغفرهم المسى وأقبلهم العذر: وتوفي المغيرة سنة ٥١ ولو وازناه بزياد لرجح عليه لانه أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف

ومن ولاة العراق الاشداء عبيدالله بن زياد ولامماوية البصرة سنة ه هوقد اشتدعلي الخوارجشدة لم يفعلهاأ بوهز يادفقتل منهمسنة ٥٨ جماعة كثير قصبراً وفي الحرب جماعة اخرى وممن قتل صعراً عروة بن أدية أخو أ بي بلال مرداس بن أدية وكان سبب ذلك اذابنزيادخرج فيرهاذ لهظاجلس ينتظر الخيل اجتمع الناس وفيهم عروةابن أديةفأقبل على آسنز يادفقال خس كن فى الامرقبلنا فقد صرن فينا ﴿أَتبنون بكلريم آية تعبثون وتتخذون مصانع لملكم تخلدون واذا بطشم بطشم جبارين)ود كرخصلتين أخريين: فلماسم ذلك ابن وادظن أنه لم بجترىء تليه الاومعه جماعة من اصعابه فقامور كبوترك رهانه: فقيل لمروةما صنعت تعلمن والقاليقتلنك فتوارى فطلبه ابن زيادف الكوفة فاخذمهافقدم بهعلى ابن زياد فأمر به فقطمت يداه ورجلاه ثم دعابه فقال كيف تري قال أرى انك أفسدت دنيــاي.وأفسدت آخر تكفقتله وأرسل الى ابنته فقتلهاوخرج أخوه مرداس في أربعين رجلا بالاهواز فبمث اليهم ابن زياد جيشا عدته ألفان وعليهمابن حصن التميمي فهزمه الخوارج فقال شاعرهم :

أألقا مؤمن فيازعمتم ويقتلكم بآسك أربعونا

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرونا ولم يزل عبيد الله والياً على البصرة حتى توفي معاوية

وفي مصر كان الوالى عمرو بن الماص فاتحها وأعرف النــاس بها ولم يزل والياً عليها حتى مات ســنة ٣٠ فولى بدله ابنــه ثم عزله بعــد ذلك وولى غيره ولاةسيأ تي ذكرهم متي بدأ نا في تاريخ مصر

أما الحجاز فكان ولاته دائما من بنى أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص يتداولانها وكان معاوية اذا أراد أن يولي رجلا من بنى حرب ولاه الطائف فان رأي منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة مها فان أحسن الولاية وقام بما ولى تياما حسناجمع له معهما المدينة فكان اذاولى الطائف رجلا قيل هو في أبني جاد فاذا ولاه مكة قيل هو في حدق : وكان ولاة المدينة قيل هو قد حذق : وكان ولاة المدينة في الغالب هم الذين يقيمون للناس الحج فان مصاوية لم يحج بنفسه الا مرتين سنة ٤٤ وسنة ٥٠ وفيا عداها كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم من بني أمية

الفتوح في عهد معاوية

لم يكن فى الشرق على حـدود بلادالفرس الافتوح تعليــــلة والذي كان انما هو ارجاع الناكثين من أهل تلك البلاد الى الطاعة وغزا عبــــد الله ابن سوار العبدي الذي كان أميراً على ثغر السند القيقان(١) مرتين وفي

<sup>(</sup>١) من بلاد السند مما يلي خراسان

المرة الثانية استعان القيقان بالترك فقتاوه · وغزا المهلب بن أبي صفرة الازدى ثغرالسند فاتي بنة ولاهور (١) وهما بينالملتانوكابل فلقيهالمدووقاتله ولقى المهلب ببلاد القيقان عمانية عشر فارساءن العرائة فقاتاو وفقتاو اجميعا فقال المهلب ماجمل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منافحذف الخيل وكان اولسن حذنها من المسمين . وكانت همة المسلمين موجهة نحو الثهال والغرب حيث مملكة الروم كان على عهد معاوية من ملوك الروم ملكان أحدهما قسطنطين الثاني ابن هرقل الثناني الذي ولى الملك من سنة ٦٤٨ الى سنة ٦٦٨ وقسطنطين الرابم بوغوناتس الذي ولي من سنة ٦٦٨ الى ســنة ٨٥٠ ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تغير على البلاد الاسلامية لما يابهما من الجوار فرتب معــاوية الذزواليها برا وبحراأما البحرفكانت الاساطيل فيزمنه كثيرة لاهتمامه بامرها وساعده على ذلك كثرةالفابات مجبال لبنــانحتى بلنتأساطيله. ١٧٠ ألفا وسبمئة سفينة كاملة المدد والمدد وصار يسيرها في البحر فترجع غانمة وافتتح بها عدة جهات منها جزبرة قبرص وبعض جزائر اليوناذوجزيرة الروم وكانوا أشــد شيء على الروم يتترضونهم في البحر وبإخـــذونسفنهم وكان مماوية يكترابهم المطاء وكان المدو قد خافهم

وأما فى البر فرتب الشواتي والصوائف والشواتي جمع شاتيـة وهي الجيش الذي يغز وفي الشتاء والصوائف جمـع صائفـة وهي الجيش الذى يغزو فى الصيف فـكانت الغزوات متتابعـة والثغور محفوظة من العــدو

<sup>(</sup>١) مدينة بكابل

وفي سنة ٤٨ جهز معاوية جيشاً عظم الفتح القسطنطينية برا وبحراً وكان على الجيش سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد أن ينزوا معهم وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزير وأبو أيوب الانصارى ونيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابى فساروا حتى بلنوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الايام واشتدت الحرب بينهم فلم يزل عبداامزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل فانشأ يقول

قد عشت فى الدهر أطواراً على طرق شتى فصادفت منها الابن واابشما كلا بلوت فلا النباء تبطرنى ولا تخشمت من لاوائها جزءا لا يملا الامر صدرى قبل وقعه ولا أضيق به ذرعاً اذا وقعا ثم حمل على من يليه ذقتل فيهم واننمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه فبلغ خبر قتله مماوية فقال لابيه والله هلك فتى العرب فقال ابني أوابنك قال ابنك فاجرك الله فقال

فان يكن الموت أودي به وأصبح من الكلابي زبرا فكل فتي شارب كأسه فاماصنبرا واما كبيرا ولم يتمكن هذا الجبش من فتح القسطنطينية لمتانة أسوارها ومنعة موقعها وفتك النار الاخريقية بسفنهم وفي اثناء الحصار توفي أبو أبوب الانصاري خالد بن زيد وهو الذي نزل عليه رسول القصلي الله عليه وسلم بالمدينة حيماها جر وقد دفن خارج المدينة قريباً من سور القسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار للا تروعليه مسجده شيد يتوج فيه خافاء آل عمان من اضطر المسلمون المودة اليالشام بعداً أن فقدوا كيرامن جنوده ومراكبهم

ومن القتوح العظيمة ما كَان في افريقية فقي سنة. ٥ولي معاوية عقبة بن نافع وكان مقيما ببرقة وزويلة مذفتحاأ يامعمروبن الماص ولهفى تلك البلاد جهادوفتو حذا استممله معاوية سيراليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف اليه من أسلم من البربرفكثر جمعه ووضع السيف في اهل البلادلانهم كانوا اذا دخل عليهم أمير أطاعوا وأظهر بمضهم الاسلام فاذا عاد الامير عنهم نكثوا وارتد من أسلم ثم رأى أن يتخذ مدينة كمون بها عسكر السلين وأهلم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكوز من اهمل البلاد فقصد موضع القبروان وكان دحلة مشتبكة فقطع الاشجار وأمر ببناءالمدينةفبنيت وبنى المسجد الجامع وبني الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها ٣٦٠٠ باع وتم أمرها سـنة هه وسـكنها الناس وكان في اثناء عمارة المدينــة ينزو ويرسل السرايا فتغير ودخـل كثير من البرير في الاسـلام واتسمت خطـةالمسلمين وقوي جنازمن هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنواواطمأنواعلىالمقام فثبت الإسلام فيها

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على مصر وأفريقية مسلمة بن غلافاستعمل على افريقية مولى له يقال له أبو المهاجر فقدم افريقية وأساء عزل حقبة واستخف به وهذا من الخلل القديم الذي يثن منه المسلمون الى الاز فاذا لخلف كذمن الولاة عوضا عن أن يستمين باكرا مسلمه و يجتهد في تصفيره و تحقيره حتى ينطفي المسمه و يكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولا يدري أنه بهذا يقتطع من تقسه توة كان يمكن الانتفاع بهاو تروز مثل هذا بين أظهر كم للان فانه ما ولى انسان عملا بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته ويبين الناس انه لم يكن يحسن بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته ويبين الناس انه لم يكن يحسن

أن يسير فيما ولى سميرة رجل عارف بالامور وكذلك السلف بجتهد أن يخفي عن خلفه كل مايمكن أن ينفعه ليرتبك فى ادارته حتى يكون للاول الاسم العظيم وحده والامة التى عندها مثل هدذا الفكر العقيم لايمكن أن تنجع أوتدود

عاد تقية إلى الشام وعاتب معاوية على مافعله أبو المهاجر فاعتذر اليمه ووعده باعادته الى عممله وتمادي الامر حتى توفي معاوية وسمنبين لكم فى خلافة يزيد ماكان منه حين أعيد الى تعمله

البيعة ليزيد بولاية العهد

فكر مماوية أن يأخذعلى الناس البيعة ليزيد ابنه بولاية العهد وكان الواضع لمذه الفكرة المنبرة بن شعبة قبل وفاته فانه دخل على يزيد وقال له قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وكبراء قويش وذوو أسنانهم وأعما بقى أبناؤه وانت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلهم بالسنة والسياسة ولا أدرى ما يمنع أسير المؤمنين أن يعقد المالبيعة . قال أو ترى ذلك يتم قال نهم . فأخبر يزيد أباه بما قال المنيرة فاحضر معاوية المفيرة وسأله عما قال ليزيد نقال قدراً يت ماكان من سفك الدعاء والاختلاف بعد عناز وفي يزيد منك خلف فا تقدله فان حدث بك حادث كان كه فاللناس وخلقاً منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة قال ومن لى بذلك قال أكفيك والله المدين أحد أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد المقالف قال فارجم الى عملك و محدث مع من ثقق به في ذلك و ترى ونرى

فسار المنبرة الى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يسلم أنه شيعةلبني امية امر يزيد فاجابوا الى بيعته فأوفدمنهم وفدا عليهم ابنه موسى فقدموا على مماوية فزينوا له بيعة يزيد فقال معاوية لاتمجلوا باظهار هـــذا وكونوا على رأ يكم فرجموا وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد . فأرسل الى زياد يستشيره فأحضر زياد عييـد بن كمب النـميريوقال ان لـكل مسـتشير ثقة ولكل سر مستودعاًوانالناس قدابدع بهم خصلتان اذاعة السرواخراج النصيحة الى غير أهلها وليس موضوع السر الا أحد رجلين رجــل آخرة يرجوا ثوابها ورجلدنيا له شرف في نفسه وعقل يصونحسبه وقلمخبرتهما عنك وقد دعوتك لامر الهمت عليه بطون الصحف ان أميرالمؤمنين كتب الى يستشيرني في البيعة ليزيد وانه يتخوف نفرةالناس وبرجوطاعتهم وعلاةة امر الاسلام وضانه عظيم ويزيد صاحب رسلة وتهاوزمع ماقدأولم يه من الصيد فالق أمير المؤمنين وأداليه فملات يزيد وقل لهرو يدك بالامر فأحرى لك ان يتم لك ولاتعجل فاندركا في تأخيرخير من فوت في عجملة فقال له عبيـد أفـلاغيرهـذا قال وما هو قال لاتفسـدعلي معاوية رأيه ولاتبغض اليمه ابنه وألقى انا يزيد فأخبره أذأمير المؤمنين كتب اليمك يستشيرك فيالبيمة لهوانك تتخوف خبلاف الناسعليه لهنات ينقمونهاعليم وانكترىلەترك ماينقم الميه لتستحكم له الحجة على الناس ويتم ماتر يدفتكون قدنصحت أمير المؤمنين وسلمت ممانخاف من امر الامة فقال زياد لقد رميت الامر بحجره اشخص على بركة الله فان اصبت فيها لاينكر وان يكن خطأ فنير مستنشو تقول بماتري ويقضي الله بنيب مايط فقدم على يزيدفذكر ذلك له فكف

عن كثير مماكان يصنم وكتب زياد مه الى مماوية يشير بالتؤدة والاليمجل فقبل منه فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكتب الى مروان بن الحكم أمير المدينة يقول له انى قد كبرت سنى ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الامة من بعدي وقد رأيت أن اتخبر لهم من يقوم بعدى وكرهت أن اقطم أمراً دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلى بالذي يردون عليك فقام مروان في الناس فأخبرهم فقال الناس أصاب ووفق وقد أحببنا أذ يتخبر لنا فيلا ألوافكتب مروان الى معاوية بذلك فاعاد اليه الجواب يذكر يزيد فقام مروان فيهم فقال ان أمير المؤمنين قد اختار الميم المؤمنين قد اختار الميم المؤمنين قد اختار الميم المؤمنين قد اختار الميم المؤمنين قد المتار الميم المؤمنين قد المتار الميم المؤمنين قد المتار الميم المؤمنين على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزير فران الى معاوية بذلك

وكان مماوية قد كتب الى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الامصار فكان فيمن اتاه محمد بن عمر بن حزم من المدينة والاحنف بن قيس في وفداه لل البصرة نقال محمد بن عمر لماوية ال كل راع مسئول عن رعبته فانظر من تولى امر امة محمد ثم ان معاوية قال للضحاك بن قيس الفهرى لما اجتمعت الوفود عنده اني متكلم فاذا سكت فكن انت الذي تدعو الى بيعة يزيد و تعثى عليها فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظم امر الاسلام وحرمة الخلافة وحقها وما امرالله معن طاعة ولاة الامر ثمذكر يزيد و فضله وعله بالسياسة وعرض يمته به من طاعة ولاة الامر ثمذكر يزيد و فضله وعله بالسياسة وعرض يمته

فقام الضحاك فعمد الله وأثني عليمه ثم قال يأمير المؤمنين انه لابد للناس من وال بمدك وقد بلونا الجاعة والالفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصلح للدهماء وآمن للسبل وخسيرا فى الماقية والايام دوج رواجع والله كل يوم هوفي شأن ويزيد ان أمير المؤمنة بن في حسن هديه وقصد سيرته على ما علت وهو من افضلنا علماً وحلماً وأبعدنا رأياً فوله عبدك واجسله لنا علماً بعدك ومفزعاً نلجأ اليه ونسكن في ظله : ثم تكلم ذيره بمشـل كلامه فقال مماوية للاحنف بن تيس ماتقول ياأبا بحر فقال نخافكم ان صدقنا ونخاف الله ان كذبنا وأنت باأمير المؤمنين أعلم بيز يدفى ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه فانكنت تعلمه لله وللامة رضأ فلاتشاور فيسه وان كـنت تعلم فيه غير ذلك فلا نزوده الدنيا وأنت صائر الىالا تخرة وانما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا كان ماوية يمطى المقارب ويدارى المباعد ويلطف بمحتى استوسق له آكثر الناس وبايه ودفلابا يبه أهل العراق وأهل الشام سارالي الحجاز في ألف ذارس فلمادخل المدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقالرمن احق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه ومااظن قوماً بمنهين حتى تصيبهم يوائق تجتث أصولهم وقد أنذرت ان أغنت التذرثم انشد متمثلا قد كنت حذرتك آل المصللة وقلت ياعمرو أطمني وانطلق انك ان كلفتني مالم أطق ساك ماسرك منى من خلق دونك استسقيته فاحس وذق

وكانأولتك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة الى مكة فخرج معاوية الى مكة وقضي بهـا نسكه ثم جمهم ثلاثتهــم وكانوا قد اتفقوا على ان يكون

الذي يخاطبه ابنالزبيرفتال لهم معاوية قدعلتم سيرتي فيكموصلتي لارحامكم وحملي ماكان منكم ويزيد أخوكموابن عمكم وأردت أن تقدمو مباسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون ونجبون المال وتتسمونه لايمارضكمف شي من ذلك فقال له ابن الزير نخيرك بين ثلاث خصال قال اعرضهن : قال تصنم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يستخلف احداً فارتضى النـاس آبا بكر : قال معاوية ليس فيكم مشـل أبنى بــــروأخاف الاختلاف قال فاصنع كماصنع أبوبكر فانه عهدالى رجل من قاصية قريش ليس من بني أيه فاستخلفه وان شئت فاصنع كما صنع عمر جدل الامر شورى فىستة نفر ليس فيهم احدمنولده ولابني ابيه قال معاوية هل عندكم غير هذا فقالوا لاقال فاني احببت ان أتقدم الكم انه قد أعذر من انفر اني كنت اخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبني دلى رءوس الناس فاحل -ذلك واصفح واني قائم بمقالة فأقسم بألله لثن ردعلي أحد منكم كلمة في مقامي هذالاترجعاليه كلمة غيرهاحتي يسبقهاالسيف الى رأسمه فلايبقين رجل الاعلى نفسة محد عاصاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاءرجلين ومع كل واحد سيف فان ذهبرجل منهم يرديلي كلمة بتصديق أوتكذيب نليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معهحتي رقي المنبر فحمد الله واثني عليمة تم قال ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لايبتزأمردونهم ولايقضى الاعن مشورتهم وانهم قدرضوا وبايعوا ليزيد فبايعواءلياسمالة فبايعالناس وكانوا يتربصون بيمة هؤلا النفرثم ركبرواحله وانصرف اليالمدينة ثم الي الشام ويروي ان ابن عمر قال لماوية أبايمك على اني ادخل

فهانجتمع عليه الامة فوالله لواجتمعت على حبشي لدخلت معها

و نقول ان فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسن جيل وانه ما دام لم وضع عاعدة لا نتخاب الخلفاء ولم يعين أهل الحل والعقد الذين يرجع اليهم الاختيار فأحسن ما يفعل هو ان يختار الخليفة ولى يهده قبل ان يحوت لان ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شرعلى الامة من جور امامهاو قد فعل معاوية ما ينظر معه أنه لم يستبدبالامر دون الاه قطلب وفود الانصار فحضروا عنده واجابوه الى طنبته من يمة يزيدا بنه والذي ينقده التاريخ من أمره هو عنده والجابوه الى طنبته من يمة يزيدا بنه والذي نقده التاريخ من أمره هو سادة الامة الذين يتطلمون لو لاية أمر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادعى. أنهم با يعوا لينال بيمة أهل مكة وهذا غير لائق بمقام خليفة المسلمين لاجرم. ان كان من نتائج ذلك تلك الحوادث الحزنة التي سنو ضحها في خسلافة بزيد

(٧) عما انتقده الناس انه اختار ابنه للخلافة وبذلك سن فى الاسلام سنة الملك المنحصر فى أسرة معينة بسد الأكان أساسه الشورى. ويختار من عامة قريش وقالوا ان همذه الطريقة التي سنها معاوية تدعوفى الغالب الى انتخاب غير الافضل الاليق من الامة وتجسل فى أسرة الخلافة الترف والانفاس فى الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس: أما رأينا فى ذلك فان هذا الانحصار كان أمرا حتما لا بدمنه لصلاح أمر المسلمين وألفتهم ولم شعثهم فانه كلما اتسعت الدائرة التي منها مختار الخليفة كثر الذين. يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة واذا الضم الى ذلك اتساع المماكة

الاسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين يرجع البهم الانتخاب فإن الاختلاف لابد واقع ونحن نشاهداً نه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قويش واعتراف الناس لهم بذلك وهم جزء صغير من قريش فانهم تنافسوا الامر واهلكوا الاهة بينهم فلو رضي الناس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا لها باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شمث المسلمين إن أعظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الامر في آل على ويسوقون الخلافة في بنيه يتركها الاب منهم للابن وبنوالعباس أنفسهم ساروا على هذه الخطة فجعلوا الخلافة حقامن حقوق بيتهم لا يعدوه الى غيرهم والنتيجة أن ما فعله معاوية كان أمراكا بدمنه مع الحال التي كانت عليها البلاد الاسلامية

مقارنة الحكم في دهد معاوية بالحكم مدة الخلفاء الرائبدين ان الناظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لا تشبه من كل الوجوه ماكانت عليه الحال في عهد الخلفاء الرائدين قبل الفتنة فقد كانت الناس تساس بالتانون الشرعي تماما يأخذ كل انسان ماله ويعطى ماعليه فان تأخر في واجب مما عليه داقبته الدرة درة عمر وكان الناس أنفسهم متعدى الميل لم تكثر ينهم الاختلافات في الآراء ولم يتأولو االقرآن تأولا بخرجه عن حقيقته التي تدعوا الناس الي التآلف والتآزر والتعاب أما في هذا العهد فان الامة اختلفت أهواؤها وسهل عليها شق عصا الطاعة ودخلوا في غهار الفتنة متأولين للقرآز فكانت السياسة التي حكموا الطاعة ودخلوا في غهار الفتنة متأولين للقرآز فكانت السياسة التي حكموا

بها شديدة قاهرة حتى سهل اهراق الداء ألا ترون الى زياد وماكان يفدله فائه قتل ذلك الاعرابي الذي أخذ مدلجا مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال. ان في قتلك صلاحاللردية . لا نذكر أن معاوية نفسه كان مهلا لينا يصفو وينفر ويفيض على الناس من حلمه الواسع ويحب لهم العافية ولكن بعض. عماله اشتدوا على الناس شدة لا نظر انها تصلح القاوب وانما تختف الالم عن الامة تحقيفا وقتيا

ومما ننقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بعلى على المنـــا بر معر أن الرجل قد لحق بربه وانتهى أمره وكان يىلم يقينا أن هذه الاتوال ممــاً: يهيج صدور شيعته وتجملهم يتأقفون ويتذمرون ولا ندرى ماالذى حمله على أن جمل ذلك فرضا حمًّا في كل خطبة كانه ركن من أركانها لا تتم الا به أن تقسم الطرق منازل فيكل منزلة دواب مهيأة ممدة لحمل كتبالخليفة الي البلدان المختلفة فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد وبمسر مسرعاً حتى اذا وصل الي أول منزلة سلمها لصاحب البريد فها فيفعل سهـــا كالاول وبذلك كانت تصل الكتب الى الامراء والممال في اسر عوقت يمكن وكاذبين كل منزلتين أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريداً .وروي يأقوت في معجم البلدان أنه أعاسميت خيل البريد بهذا الاسم لاز بعض ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات مملكته فلماجاءته الرسل سألهاعن سبب بطنها فشكوا من مروا به منالولاةوأنهم إيحسنوامعاونهم فاحضرهم الملك وارادعتوبتهم فاحتجوا بأنهم لم يملموا أنهمرسل الملك فامر أن تكون أذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به ليزيحوا عللهم فى سيرهم فقيل بريداً ى قطع نمرب فقيل خيل البريد . وقال ياقوت انه روي هذا عن بعض من لا يوثق بهولكنه صحيح في القياس والنظر معاوية اول من اتخذ الحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وأنما أتخذه بعد أن كان ما كان من ارادة الخارجي قتله

انخذ معاوية ديوان الخاتم وكان سبب ذلك أنه أمر لممرو بن الزبير بثة الف درهم وكتب له بذلك الى زياد فقتح عمرو الكتاب وصير المثة مئتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير فأحدث معاوية عند ذلك ديواند الخاتم وحزم الكتب وكانت قبل لا نحزم

كان كاتب مماوية سرجون الرومي لان ديوان الشام كان لمهده بالرومية ويفلير انه كان كتب الخراج وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجبه سعد مولاه وقاضيه نضالة بن عبيد الانصاري ثم أبو ادريس الخولاي وسنى ذلك أنه كان قاضي الشام وكان لكل ولاية قاض خاص

بيت معاوية

تزوج (١) ميسون بنت بحدل وهي أم يزيد ابنه (٧) فاختة بنت قرظة النونلى فولدت له عبد الرحمن وعبـد الله ومات عبد الرحمن صغـيرا (٣) ناثلة بنت عمارة الـكملابية وهذه طلقها (٤) كتوة بنت قرظة أختـــ

فاختة غزا قبرس فإنت معه هناك

وفاة مماوية

مرض معاوية بدمشق في جادي الثانية وكمان يزيد ابنه فائبا فأحضر معاوية الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المسرى وأدي اليهما وصبته الى يزيد وكان فها (يابني ابي قد كفيتك الشد والنرحال ووطأت لك الامور وذلك لك الاعداء وأخضت لك رقاب المرب وجمت لك مالم عجمعه أحدفا نظر أهل الحجاز فالهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهسد من غاب وانظر أهل العراق فان سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل فان عزل عامل أسهل من أن يشهر عليك مشة الف سيف وانظر أهل الشام فليكونو بطمانتك وعيبتك فاذرابك من عدوك شيء فانتصر بهم فاذا اصبتهم فاردد أهل الشام الي بالدهم فانهم الااقاموا بندر بالدهم تنيرت أخلاقهم وآبي لست أخاف أن يسازءك فى هذا الامر الااربسة من قريش الحسين بن على وعبــد الله بن عمر وعبــد الله ين الزيير وعبــد الرحمن بن ابي بكر فأما ابن عمر فانه رجل قد وقذته المبادة فاذا لم يبق أحمد غيره بايمك وأما الحسن بن على فهو رجل خفيفولن يتركه أهل المراق حتى بخرجوء فان خرج وظفرت به فاصفحته فان له رحماً ماســة وحمًّا عظيماً وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . واما ابن ابى بكر فان رأى اصحابه صنعوا شيئاً صنم مثله ليس له همة الا فى النساءوا الهو وأما الذي يجمم لك جثوم الاسد ويراونك مراوغةالثملبذذاك إن الزبيرفان هو فعلها فظفرت به نقطمه ارباً ارباً واحقن دماء قومك ما استطمت)

تم مات بدمشق لهـ لال رجب سـنة ٦٠ هـ (٧ ابريل سنة ٦٨٠م) فخرج الضحاك بن قيس حتى صمد المنبر وأكفان معاوية على مدنه فحمد الله قطع الله به الفتنة وملكه على المباد وفتح به البلاد ألا انه قد ماتوهــذه اً كفانه ونحن مدرجوه فيها ومدخلوه تبره ومخلون بينه وبين عمــله ثم هو الهرج الى يوم القيامة فمن كان يريد يشهده فمند الاولى وصلى عليه الضحاك وكان قد أرسل لخر الى يزيد فقال في ذلك يزيد

جاء البريد بقرطاس *يخب* به فأوجس القلب من قرطاسهفزعا قلنالك الويل ماذا فى كـتابكم قال الخليفـة أسى مثبتاً وجما نرمى الفجاج بها لانأتلي سرعا كاذ أغبر من أركانهــا انقطعا توشك مقاليد تلك النفس أن تقما وصوت رملةريع القلبفانصدعا والنفس تعلم أن قد أثبتتجزعا كانا جيماً فماتا قاطنيين مسا لوقارع الناسعن احسابهم قرءا

ثم انبعثنا الىخوص مزممة فمادت الارضأوكادت بميدبنا من لم تزل نفسه توفي على شرف لما انتهينا وباب الدار منصفن تمارعوى القلب شيئاً بمد طيرته أودى ابن هندوأوديالمجديتيمه أغر أبلج يستسقى الغام به تم أقبل يزيدوقد دفن ماوية فأتى قبره نصلي عليه

# المحاضرة الرابعة والثلاثون يزيد الاول — كيفية انتخابه — مقتل الحسين—وقعة الحيرة — حصار مكة — الفتوح في عهديزيد — بيته ووفاته

### ٧ ﴿زيدالاول﴾

هويزيد بن مماوية بن أبي سفيان وأمه ميسمون بنت بحدل ولد سنة ٢٧ هوأبوه أمير الشام لمثهان بن عقان تتربى في حجر الامارة ولما شب في خلافة أبيه كان يرشحه للامارة فولاه الحجر تين وولاه الصائفة وأرسله في الجيش الذي غزا القسطنطينية لاول مرة وكان منرما بالصيد وهذا بما أخذه عليه الناس افذاك لانهم لم يكونوا فارقوا البدازة المربية والجد الاسلامي بعد

كيفية انتخابه

عهد اليه ابوه بالخلافة من بمده بعد ان استشار في ذلك وفود الامصار فبايمه الناس ولم يتخلف عن البيمة الانفر قليل من أهل المدينة وهم الحسين ابن علي وعبد الله بن الزير وعبسد الله بن عمر: فلما توفى معاوية لم يكن ليزيده الا مبايمتهم له فأرسل الى الوليد بن عتبة بن أبي سفيات أمير المدينة يقول له (أما بسد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمرو بن الزير أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايموا والسلام ) فلما أتاه نبي معاوية فظم به وكبر عليه فأرسل إلى هؤلا النفر فأما حسين فجاءه فلما عرض عليه البيمة عليه فأرسل إلى هؤلا النفر فأما حسين فجاءه فلما عرض عليه البيمة

واخبره بموت معاوية استرجع وترحم علي معاوية وقال أما البيعة فان مثلى لا يباع سراً ولا يجتزي بها مني سرا فاذا خرجت الى النياس ودعوتهم الى البيعة ودعوتنا مهم كان الامر واحدا فقال له الوليد وكان يحب العافية انصرف فانصرف وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال انى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى بصلاتهم ولايفيض فى الحج بافاضتهم وكان يقف هو وأصحابه ناحية وخرج من المدينة بعده الحسين بن على وأخذ معه بنيه واخوته وبني أخيه الا محمد بن الحنفية فانه ابى الخروج معه ونصحه فلم بقبل نصحه

أما ابن عمر فانه قال اذا بايعالناس ايست فتركو وكانو الايتخوفو م ولمـابايع الناس بايعهو وابن عباس

حادثةالحين

جاء الحسين مكة فكان أهلها مختلفون اليه وبا ونه ومن بها من المسترين وأهل الآفاق وابن الزبير قدائرم جانب الكعبة فهو قائم يصلى عندها عامة النهار وبطوف ويأتي الحسين فيمن يأتيه ولايزال يشير عليه بالرأى وهو أقسل خلق الله على ابن الزبير لان اهل الحجاز لايبايمونه مادام الحسين بالبلد: لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة يزيداً رجفوا بيزيد واجتمعت الشيعة في منزل كبيرهم سليمان بن صرد الخزاتي واتفقوا أن يكتبوا الى الحسين يستقدمونه ليبايموه فكتبوا اليه نحوا من معد أن تعمد وقتى من أهل بيق

مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب الى مجالكم وأمركم ورأيكم فالكتب إلى انه قد اجتمع رأي مائكم وذوى الحجيُّ منكم على مثل ماقدمت به رسلكم أقدم اليكم وشيكا ان شاءالله فلممرى ماالامام الاالمامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحق والسلام) ثم ديا الحسين مسلم بن عقيل فسيره نحو الكوفة وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف فأن رأى الناس مجتمعين عجل اليه بذلك فسار مسلم نحوالكوفة وأميرهاالنعمان ابن بشير الانصاري فأُقبلت اليه الشيعة تختلف اليه : ولما بلغ ذلك النعمان صمد المنبر وقال أما بعسد فلا تسارعوا الى الفتنة والفرقة فان فيهما "بهلك الرجال وتسفك الدماء وتنصب الاموال وكان النعإن حليما ناسكا يحب المافية . ثم قال انى لاأقاتل الامن يقاتلنى ولاأثب على من لايثب على ولاأنب نائمكمولاأتحرش بكم ولاآخذ بالقرف ولاالفانية ولاالتهمة ولكنكم ان أبديم صفحتكم ونكثتم يبمتكم وخالفتم امامكم فوالله الذي لاالهالاهو لاضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدىولو لمبكن ليمنكم ناصر ولامعين أما انى أرجو ان يكون من يعرف الحق منكم اكثر ممن يرديه الباطل فقام اليه رجل من شيمة بني أمية وقال له انه لا يصلحمالري الاالنشم ان هذا الذي انت عليه رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الى من أناً كون من الا يزين في معصية الله ونزل: فكتب ذلك الرجل الى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل ومبايعة الناس له و يقول انكان لكبالكو فةحاجة فابعث اليهارجلاقويا ينفذأمرك ويعمل مثل عملك في عدوك فاذالنمان رجل ضيف أويتضعف فعزل يزيد النمان وولي على الكوفة عييد الله بن زياداً مير البصر ة فجعله والى المصرين وأمره بطلب مسلم بن عقيل وقتله أو نفيه فقام ابن زياد الىالكوفة وخطب في أهلها فقال (أمابعد فان أمر المؤمنين ولاني مصركموثنركم وفيثكم وامرني بانصاف مظلوه كممواعطاء عرومكم وبالاحسان الىسامعكم ومطيعكم وبالشدةعلى ريبكم وعاصيكم وأنامتبع فيكم امره ومنفذ فيكم عهده فانا لمحسنكم كالوالد البر ولمطيمكم كالاخ الشفيق وسيفى وسوطيٰ على من ترك أمري وخالف عهدىفليبق امرؤ علي نفسه) ثم نز ( فأخذ العرفاء والناس أخذاشديدا وقال آكتبوالي النرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين دأبهم الخلاف والشقاق فمن كتبهم الى برى ومن لم يكتب لنا احداً فليضمن لنافي مافي عرافته ان لايخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهمهاغ فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنادمه وماله وأيما عريف وجدفي عرافتهمن بنيةأمير المؤمنين أحدلم رفعه الينا صلب على باب دار موأ لقيت تلك المرافة من العطاء وسير الي موضع بعان الزارة

سمع مسلم بمخالر ابن زياد فاستجاربها ني بن عروة المرادى فاجار دمتكرها وصارت الشيمة نختلف اليه هناك فعلم ابن زياد بمقره بدارها ني وفاستقدم ها نثا فقدم حليه ولما دنامنه قال عبيد الله

أر يدحياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد فقال هاني ءوماذاك فقال باهاني ءماهـذه الامور التي تربص فى دارك لامير المؤمنين والمسلمين جئت بمسلم فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك يخفي لكوقدار ادهاني أن ينكر فلم يجدالى الانكار سبيلا

فطلب منه ابن زياد أن يسلم اليه مسلماً فامتنغ خوف السبة والمار نأمر ابن زياد به فضرب وحبسه بالقصر . ولما علم بذلك مسلم نادى في أصحابه بشمارهم بإمنصور وكان قد بايمه تمانية عشراً لقاً وحوله في الدوراً ربمة آلاف. فاجتمع اليه ناس كشير فعباهم وأقبسل الىالقصر فأحاط به وامتلا المسجد والسوق من الناس ولم يكن مع ابن زيار الاثلاثون رجلامن الشرط وعشرون رجلامن الاشراف وأهسل بيتهومواليه وأقبل أشراف الناس بأتونه فدها كثيرين شهاب الحارثي وامره أذيخرج فيمن أطاعه من مذحيج ويخذل الماس عن ابن عقيل ويخوفهم وأمر محمد بن الاشعث أن يخرج فيمن أطاعمه من كندة فيرهم راية أمان لمنجاءه من الناس وأمر بمثل ذلك نيردمن الاشراف وأبميءده بمضهم استشاسا بهم فحرج الذين أمروا بالخروج بخسذلون الناس وأشرفالذين بالقصرعلى الناس فمنموا أهل الطاعبة وخوفواأهل المصية ولمارأي الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتي لمينق معابن عقيسل في المسجد الاثلاثونرجلافحار فىأمرماين يذهب واختفي فسلم ابنزياد بمكان اختفائه فأرسل اليه محمد بن الاشعث فجاءبه فقال مسلم لابن الاشعث أنى أراك تعجز عن اماني فهل تستطيع أن تبعث من عندك رسولا مخبر الحسين بحالى ويقول لمعنى ليرجع أهل يبته ولايغر وأهل الكوفة فالمهم اصحاب ابيه الذين كان يتمنى فراقهم بالموتأ والقتل ففعل ذلك ابن الاشمت : ولماجيء بمسلم إلى ابن زيادقتله ثم قتل بعده هانی بن عروة المرادی

أماأس الحسين فانعلى اعزم على المسيرالي السكوف جاء عمربن

عبد الرحن بن الحارث ن هشام فقى الله بلنني انك تريد العراق وأني مشفق عليكأن تأتى بلدآ فيهعماله وأمراؤه ومعهم يبوت الاموال وانما الناسءبيد الدره والدينار فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أن أحب اليه ممن يقاتلك معـ فجزاه الحسين خيراً. وجاءه ابن عباس فقال له قد أُرجِف الناس أنك ربد الراق فضبر في ماأنت صانم. فقال قيد أجمت المسير في أحمد بومي هذين نقال له ابن عبماس أعيمذك بالله من ذلك خبر في رحمك اللةأنسير الىقوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فانكانوا فعلوا ذلك فسر اليهم وأن كانوا انما دءوك اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجيي بلادهم فاعا دعوك الى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك وبخذلوك ويستنفروااليك فيكونوا أشدالنـاسءليك فقال الحسين فانى أستخير واالقوأ نظر ما يكون : ثم جاءه ابن عباس ثاني يوم فقال ياابن بم اني أتصبر ولا أصبر اني أتخوف عليك في هـــذا الوجـــه الهلاك والاستئصال اذأهمل المراق توم غدر فلا تقربنهم أتم بهذا البلد فانك سيد أهمل الحجاز فان كان أهل المراق يريدونك كما زعموافاكتب اليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم اقدم عليهم فان أبيت الا أن تخرج فسر الى اليمن فان بهاحصوناً وشعاياً وهي أرضعر يضة طوياة ولابيك بهاشيعة وأنت عن الناس فى عزلة فتكتب الى الناس وترسل وتبث دعاتك فاني أرجوأن ياتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. فلم يسمع منه الحسين فقال له ابن عباس فان كنت سائراً قلا تسر بنسائك وصبيتك فاني لخالف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤةوولد. ينظرون اليه فلم يفد كلامه شيئا: ثم ساربأهلهوأولاده فقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله الحسين عن خبر الناس فقاله له علوب الناس ممك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من المهاء والله يفعل ما يشاء: ثم جاءه كتاب من عبد الله بن جعفر يقسم عليه فيه بالله الاماانصرفوم كتابه كتاب من عمرو بن سعيد أمير المدينة فيه الامان له ويسأله الرجوع فأبى وتم على وجهه فقابله عبد الله بن مطيع ولما علم بوجهه قالله أذ كرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في حرمة الرب قوالله الثن طلبت ما في عرمة العرب قوالله الثن طلبت ما في الدى بني أميه ليقتلنك وائن قتلوك لا يهابون بسدك أحداً والله انها لحرمة الاسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تقمل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية فابي الا أن يمضى

ولما كان بالتملية جاءمقتل مسلم بن عقيل فقالله بعض أصحابه ننشدك الته الاماجمت من مكانك فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولاشيعة بل تتخوف أن يكونو اعليك فوثب بنوعقيل وقالو او القلا برح حتى ندرك ارا فار ونذوق كما ذاق مسلم فسار حتى نزل بطن العقبة وهناك لقيد رجل من العرب فقال أنشدك الته الاما انصر فت فو القما تقدم الاعلى الاسنة وحد السيوف انهو لا الذين بعثوا اليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطنو الك الاشياء فقد مت عليهم لكان ذلك رأيا فأما على هذه الحال التي تذكر فلا أري أن تفعل فأبى أن يرجع : ولما ترك شراف قابلته خيل عدتها ألف فارس مع الحرين يزيد التميمي فقال لهم الحسين أيها الناس انها معذرة الى الله واليكم أنى المحتى أتنى كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا فليس لنا امام لعل القان يجملنا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني علينا فليس لنا امام لعل القان يجملنا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني علينا فليس لنا امام لعل القان يجملنا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني

ماأطمئن اليه من عهودكم أقدم مصركم واذلم تفعلوا أوكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبات منه فلم يجيبوه بشيء في ذلك ثم قالله الحراناأمرنا اذا عن لقيناك أن لا تفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد فقال الحسين الموت أدني اليك من ذلك ثم أمر أصحابه فركبوا لينصرفوا فنعهم الحر من ذلك نقسال الحسين تسكلتك أمكما ريد فقال له أما والله لوذيرك من العرب يقولها ما تركت ذكر أمه بالثكل كاثناً من كان ولكني والقمالي الى ذكر أمك من سبيل الا بأحسن مايقـ ور عليه عم صار الحريرا قبه حتى لايتمكن من الانصراف الى المديشة فسار الحسمين يتجه الى الشهال حتي وصــل نينوى وحينـــذاك قدم عليهم جيش سيره ابن زياد لقتال الحسين يقدمه عمر بنسمدبن أبسي وقاص فلما قدم أرسل الى الحسين رسولا يسأله ماالذي جاء به فقال الحسين كتسالي أهل عمر الى ابن زياد بذلك فقال:

الآن اذ عرضت مخالبنا به يرجو النجاة ولاة حين مناص مح تبالى ابن مد يأمره أن يمرض على الحسين بيمة يريد فاذا فدل ذلك رأ ينارأ يناوأ ن يمنعه هو ومن معه الماء وكان الحسين بعرض الميهم أن يدعوه برجع الى المكان الذي خرج منه وليس بصحيح انه عرض عليهم أن يضم بده في يديز يد فلم يقبلو امنه تلك المودة و درضو الملية أن ينزل الى المحكم بن زيادوم شاهرا الحرم سنة ٢٠ انتشب القتال بين ها تين الفت ين جيش الدراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل انتشب القتال بين ها تين الفت ين جيش الدراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل

الشاموهذه الفئة القليلة الحسين ومن معهوهملا يزيدون عن ٨٠ رجلاولم يكن الافليلوقت حتى قتل الحسين وسائرمن معه وعدة من قتــل اثنان وسبعون رجلاوقتل من أصحاب ابن سعد ٨٨ رجلائم أخذوا رأس الحسين وحملوها الى ابن زياد ومعها بنات الحسين واخواته وممهم علىبن الحسين صغير مريض فامر ابن زياد محمل الرأس ومعها النساءوالصبيان الى يزيدفك بلغواالشام وأخبريزيد بانخبر دممت عينـاه وقال كنت أرضي من طاءتكم بدون قتــل الحسين لمن الله بن سمية أما والله لوأني صاحبه لعفوت عنه ثم قال لمن عنده أتدرون من أبن أني هدا قال أبي خير من أبيه وأمي خير من أمه وجدي رسول الله حير من جده وأناخير منه وأحق بهذا الامر فأماقوله أبوه خير من أبي فقد أعلج أبي وأبوه الى الله وعلم الناس أبهما حكم له وأما قوله أمه خير من أمي فلممري فاط. فم بنت رسول الله خير من أمني وأ. ا قوله جـــــ خير من جدى فلممرى ما أحديؤمن بالله واليوم الآخر برى لرسول الله فينسا عدلاولاندآواكنه انماأتي من قبل فقهه ولم يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاه) ثم أمر بالنساء فادخلن دور يزيد فلم تبق امرأة من آل يزيد الاأتنهن وأقمن المأتم وسألهن عما أخذمنهن فأضفه لهن ثم قرب اليه علىبن الحسين وجهزهن بمدذلك الى المدينة وقال لعلى يابني كاتبني بكل حاجة تكوذلك

بذلك الشكل الحزن انتهت هذه الحادثة التي اثارها عدم الاماة والتصر في المواقب فان الحسين بن على رمى بقول مشيريه جيماً عرض الحائط وظن بأهل العراق خيراً وأهم صحاب أبيه فقد كان أبوه خيراً منه

واكثرعندالناس وجاهة وكانتاه ييمة في الاعناق ومع كلفلك لم ينفعوه حتى تمني في آخر حياته الخلاص منهم: أما الحسين فلم تكن له يعمة وكان فىالمراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحبو الشر خحمل أهله وأولاده وسار الى توم ليسلمم عهدوانظرواكيف تألف الجيش الدي حاربه هل كان الا من أهل المراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بانهم شيعة على بنأ بي طااب وعلى الجلة فان الحسين اخطأ خطأ عظيما في خروجه هذاالذيجر علىالامة وبال الفرقة والاختلاف وزءزع عماد ألفتها لىيومنا هذا وقد اكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لايريدون بذلك الا ان تستمل النيران في القاوب فيشتد تباعدها : فامة مافي الامر اذالرجل طلب أمرآكم يتبيأ لهولم يمدله عدته فحيل ببنه وبين مايشتهى وقتل دونه وقبل ذلك قتل أنوه فلم يجدمن أقلام الكاتبين.ن يبشع أمر قتله ويزيد به نار المداوه تأجيجا وقد ذهب الجميع الى رسم محاسبهم على مافعلوا : والتاريخ يأخد من ذلك عدة وهي انه لاينبني لمن يريدعظائم الامور أذيسير اليهــا بنير عدتها الطببمية فلايرفع سيفه الااذا كارمعه منالقوةمايكفل لهالنجاح أويقرب من ذلك كها انه لابد أن تكون هناك اسباب حقيقية لمصلحة الامة بان يكونهناك جورطاهر لايحتمل وسمف شديدينوءالناس بحمل أماالحسين فانه خالفعلي يزيدوقد بايعه الناس ولم يظهرمنه ذلك الجور ولا المسفحند اظهارهذاالخلاف

وقعة الحرة

لم تقف مصائب المسلمين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هى فى نظر نا أدهى واشنع وهي انتهاك حرمة مدينة الرسول صلى اللة عليه وسلم ومهبط الوحي الالهى وهى التى حرمها عليه السلام كهاحرم ابراهيم مكة فصارت هاتان الدينتان مقدستين لا يحل فيها القد ال فانتهاك حرمة احداها من الشرور العظيمة والمصائب الكبري فكيف بانتهاك حرمتهما مماً فى سنة واحدة

أماحادثة المدينة فانه في مهد امارة عثمان بن محمد أبي سفيان علها أوفد الى يزيد مدمشق وفداً من أشراف أهـل المدينـة فيهم عبـد الله بن حنظاة الانصاري ومبدالة بنأ بي عمرو بن حفص بن المفيرة المخزومي والمنذربن الزبير وغيرهم ولما قدموا على يزيد أكرمهم وأحسن اليهموأعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة وكان شريفاً فاضلا عابداً سـيداً مثة ألف درهم وكان معه ثمانية بنين فاعطى كل ولد عشرة آلاف وأعطى المنـــذر ان الزبير مئة الف فلما قدموا الى المدينة قاموا في أهلها فأظهروا شتم يزيد وعيبه وأعلنوا أنهم خلموه فتابعهم النباس وولوا أمرهم عبىدالله بن حنظلة ولما علم بذلك يزيد أرســل النمهان بن بشير الانصـــاري الى المدينــة لينصــح قومه فجاءهم وأمرهم بلزومهمالطاءةوخوفهمالفتنةوقال لهما نكرلاطافة ايج باهمل الشبام فلم تجبد نصيحته تفعافعادعنهموحينهذاك قامهؤ لاءالثا ثرون وحصروامن في المدينة من بني أمية في دارمروان فكتبوا الى يزيد يستنيثون به فلما جاءه كتابهم قال متمثلا

لقد بدلوا الحكم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليـات. وحينذاك جهز جيشاً أمرعليه مسلم بن عقبة المري وكان عدة من تجهز ممه اثنا عشر ألفاً وقال له يزيد ادع القوم ثلاثاً فان اجابوك والا فقاتلهم فاذ ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكُّل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طمام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر على بن الحسين فاكفف عنه واسـتوص به خيراً فانه لم يدخل مع النـاس وانه قد أتاني كتابه . سار مسلم بالجيش فلما بلغ أهل المدينة الخبر شددوا في حصـار بني أمية ولم يفكوا عنهم الحصـار الا بمــد أن عاهدوهم ان لا يبغوهم غائلة ولا يدلوا لهم على عورة ولا يظاهروا عليهم عدوآ وبذلك جملوهم يخرجون من المدينة فخرجوا وقابلوامسلما بوادى القرى فدعا يعمرو بن عثمان وقال له ما وراءك فقال لا استطيع فقدأ خذت علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا نظـاهــر عــدوآ فانتهــره وقال والله لولا انك ابن عُمان لضربت عنقـك ثم دخــل عليه عبــد الملك بن مروان فقال هات ماعندك فقال نعم أرى أن تسير بمن ممك فاذا انتهيت الى ذي نخلة تزلت فاستظل النـاس في ظله وأكلوا من تمره فاذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المـدينة ذات اليسار ثم درت بها حتى تأنيهم من تمبل الحسرة مشرقائم تستقبل القسوم فاذا استقبلتهم وقسد أشرقت عليهم الشمس طلمت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رما حكم وسيونكم ودروعكم مالا ترونهأنتمما داموا مغربين ثم قاتلهم واستمن بالله عليهم .ثم دخــل عليــه مروان فقــال

ايه فقال مروانأ ليس.قددخل طيك عبدالملك قال بلي وأي رجل عبدالملك قاما كلت من رجال قريش رجلا شبيها به قال مرواز اذا لقيت ببدالملك فقد لقيتني ثم سار مسلم حسب وصية عبدالملك فلما ورد المدينة دءا أهلها وقال ان أمير المؤمنين بزعم انكم الاصل وابي اكر. اراقة دمائكم واني اؤجلكم ثلاثا فمن ادعوي وراجع الحق قبلنامنه وانصرفت عنكم وسرت اليهذا الهل الذي بمكة واذا بيتم كناقد أعذرنا اليكم فلم يسالوا وحاربوا وكاف القتال بين الفريقين شديدا جداً ولكن انتهي جزيمة أهل المدينة بعدأن تتلت ساداتهم وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون النياس ويأخذون المتاع والاموال وبمدذلك دعامسلم الناسللبيمة ليزيدعلىانهم خول له يحكرفي دمائهم وأموالهم واهليهم فمن امتنعءن ذلك قتلة ثمأتي بلي بن الحسين ذأكرمه لوصية يزيد ولم يلزمه بالبيعة وكانت هذه الوقعة لليلتين بقيتامن ذي الحجة سنة ٩٣ وأن الانسان ليمجب من هذا التهور النريب والمظهر الذي ظـهر به أهل المدينة في قيامهم وحدهم بخلع خليفة في امكانه أن بجردعليهم • ن الجيوش مالا يمكسهم أذيق فواني وجهه ولا يدرى ما الذى كانوا يريدونه منهم بلي أمرهم أم حمل بقية الامة على الدخول في أمره وكيف يكون هذا وهم منقطون عن بمية الامصار ولم يكن مهم في هذا الامر أحد من الجنودالاسلامية . انهمفتقوافتقاوارتكبوا جرما فبليهم جزءعظيم من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن  بالحصار فان المدينة لا تحتمل الحصار كثيراً لأنه ليس فيها ما يمون أهلها وماؤها بجى، من الخارج فلو قطعو، عنهم ما استمروا يومين كاملين وربما قال أن أهل المدينة تسجلوا بحرب أهل الشام لانه كان لهم خندق تركوه وراء ظهور هم وخرجوا محاريين: بمد الانتصار لم يكن هناك معنى لاباحة ذلك الحرم ثلاثاً احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وانا نموذ بالله من الرموس التي اذا هاجت لا تنظر في عاقبة ولا تفكر في مستقبل حصار مكة

وثالثة الحوادث التي م غلم تبمتها على عبد الله بن الزبير حصار مكة فان مسلما لما انهي من أمر المدينة سار قاصداً مكة لحرب ابن الزبير بالشلل فاستخلف على الجند الحصين بن نميركما أمر يزيدفسار بالجند الى. مكة فقدمها لاربع بقين من المحرم سنة ٦٤ وقــد بايم أهلهــا وأهـل الحجاز لمبدالله بن الربير وقدم عليه نجدة بن دامر الحنفي الخارجي لمع البيت : نخرج ابن الزير للقاه أهل الشام فحاربهم حسربا أنكشف فيها أصحابه فساد راجعاً الى مكة نأقامو اعليــه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى اذا مضت ثلاثة أيام من ربيع الاول رموا البلد بالمنجنيق ولم يزل الحصارحتى بلغهم نمي يزمد بن معاوية فوتف القتال: هذه ثلاث حوادث كسبرى داخليـة. حصلت في أيام يزيد جعلت اسمه عنده عامة المسلمين مكروهاً حتى استحل. بعضهم لمنه وعمن بعد أن بسطنا أماسكم هذه الحوادث ومن أثارها لا برى من العدل أن يتحمل يزيد كل تبنتها بل ان الذي يتحمله جزء

صنير منها لا نه خليفة بايعه معظم المسلمين وخالف عليه قليس منهم فليس من المعقول أن يتركهم وما يشهون لتنفرق المكامة وليس من السهل أن ينزل لهم عماتةلده فهو فيها نرى مجبور على فعل ما فعل واعماالذي عليه تلك الشدةالتي أجرتها جنوده بعد أن تم لهم انتصر

الفتوح في عهد يزيد

استعمل يزبدعقبة بن نافع على أفريقية كما وعده معاوية بذلك فسار البها ولما وصل الى القيروان قبض على ابى المهاجر وأوثقه في الحديد وترك بالقبروان جنداً مع النوارى والاموال ثم سار فى عسكر عظيم حتى دخــل مدينة باغاية وقد اجتمع بهاكثير من الروم فقاتلوه قتالا شديداً والهزموا عنه ودخلالمنهزمون المدينة فحاصره عقبة ثم كره المقسام علمهم فسسار الي بلاد الزاب وهى بلاد واسعة فيهاعدة مدن وقري كثير فقصــد مدينتها حتى هزمتهم تم رحل الى تاهرت: فلما بلغ الروم خبره استمانوا بالسبربر فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا فى جمم كثير واشتد الاءرعلى المسلمين لكثرة العدو ولكن العاقبة كانت لهم فانهزمت الروم والبربر وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ثم سارحتى نزل على طنجة نلقيه بطمريق رومى اسمه يليان فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه ثم سار نحو السوس الادنى وهو مغرب طنجة فلتيته البربر فى جموع كشيرة فقىاتلهم وهزءهم هزيمة منكرة ثم سار نحو السـوس الاتصي وقــد اجتمع له جمع عظيم من البربر فقاتلهم وهزمهم وسمار بعد ذلك حتى بلغ بحر الظلمات فقمال يارب لولا

هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهــداً في سـبيلك ثم عاد فنفر الروم والبربر من طريقه خوفا منه ولما وصل الي مدينة طينة وبينها وبين القير وأن تمانية أيام أمر أصحابهأن يتقدموا فوجاًفوجاًثقة منه بمانال من المدووأنه لم يبق أحد يخشاه وسار الى تهوذا لينظر اليها في نفر يسير فلما رآه الروم في قلة طمموا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منه كان في الجيش كبير من البربر اسمه كسيلة قد أسلم في أيام أَى المهاجر فلما جاء عقبـة وأساء الى أى المهاجر استخف بكسيلة وصار يحتمره فقال له أبو المهاجر أوثق الرجـل فاني أخاف عليـك منه فتهاون.به عقبة فلمارأى الروم قلة من مع عقبة راسلوا كسيلة في أن ينضم اليهم فقبل وجم أهله وبني عمه وقصد عُقبة فقال له أبو المهاجر عاجله تبلُ أن يقوى جمه فزحف عقبة الىكسيلة فتنحي هــذا عن طريقه ليكثر جمــه ولماكثر اتفق مع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم فقتل المسملمون جميعهم لم يفلت منهم أُحَد وقتل عقبة وأبو المهاجر وكان فى القيروان قيس بن زهير البلوي خليفة عليها فأراد القتال فلم يطمه الجيش فاضطرالى مبارحةالقيروانوالمسير الي برقةوالمقامبها أماكسيلة فانه جاء القيروان وامتلكها وآمن من فيها من أصحاب الانفال والذرارى من المسلمين واستولى على أفريقية وسنبين ماكان من أمره بسـد

وفاة يزيد

لاربع عشرة خلت من شهر ربيع الاولسنة ٦٤ (١٠ نوف برسنة ٦٨٣) توفى يز يدين معاوية بحوران من أرض الشام وسنه تسع وثلاثون سنة ومدة

# خلافته ثلاثسنوات وثمانية أشهر وأربمة عشر يوماً يبت يزيد

نزوج يزيداً م هاشم بنت عتبة بنريسة وكانله منها معاوية وخالد ويكنى أبا هاشم وتزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر وكان للمنها عبدالله وكانأرمى العرب وكان للمن الاولادعبدالله الاصنر وعمر وأبو بكر وعتبة وحرب وعبد الرحن لامهات أولادشتى

#### المحاضرة الخامسة والثلاثون

معاوية الثانى ـــ عبد التة بن الزيير ـــ حال الشام ـــ مروان الاول ـــ عبــد الملك ـــ تغلبه على ابن الزبيروقتله ـــ الحجاج العراق

## ٣ ﴿ معاوية الثانى \_ عبدالله بن الزبير ﴾

بمدموت يزيدكانت بيعتان احداهمابالشاملماوية بن يزيدوالثانية عكةوالحجازلمبدالله بن الزبير

فأمامماوية فكانتسنه احدى وعشرين سنة اختاره أهل الشام للخلافة بعد موت أبيه الاأنه بمدقليل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله واثن عليه ممقال (أمابد فاني قد ضمفت عن أمركم فا بتنيت لكم مشل عربن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فا بتنيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجده فأ تتم أولى بأمركم فاختار والهمن أحببتم) ثم دخل منز له وتنيب حتى مات بعد ثلاثة أشهر من خلافته

هكذا فعل ذلك الشاب الضعيف حيبها رأى عصا المسلمين منشقة ولم

ير من نفسه القدرة على لم شعثها واصلاح أمردا

أما ابن الربير فان يز يدمات وحضين بن نمير محاصر له وقمــد اشــتد الحصار عليه فجاه الخبر قبل أذ يصل لرئيس الجند المحاصر فناداه عملام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم فلم يصدقوه ولمـا وصل الخبر العضين بعث الى ابن الزير يريد محادثته فجاء فكان فهاقال له أنت أحق بهذا الامر هلم فلنبايك تم اخرج معنا الى الشام فان هذا الجند الذين معي هم وجو مالشام وفرسانه فوالله لانختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هــــذه الدماه التي كانت بيننا وبينـك وبين أهـل الحرم فقال له انا لاأهــدر السماء والله لاأدضي أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم وأخمذ الحضين يكلمه سرآ وهويجهر ويقول والله لاأفعل فقال له الحضين فعد كنت أظن لك رأياً وأما أكلمك سرا وتكلمني جهرا وأدعوك الى الخلافة وأنت لاتريد الاالقتل • والملكة ثم فارتهورحل الىالمدينة فالشام فوصلوهاوقد بويع لمعاو يةبن يزيد هذا حال الشام لاامام فيــه والعجازفيــه ابن الزبير . أما العراق فان عبيد الله بن زياد لما بلنه نسي يزيد نادي الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس قال ياأهل البصرة انمهاجرنا اليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكمولقدوليتكم ومايحصي ديوان مقاتلكم الاسببين ألف اولق وأحصى اليوم مشة ألف وماكان يحصى ديوان عمالكم الاتسعين ألفا ولقمد أحصى اليوم مشة وأربين ألفا وماتر كتالكم قاطبة من أخافه عليكم الاوهو في سجنكم وان يزيد قــدتوفي وقــداختلف الناس بالشــام وأثنم اليوم أكثر النــاس عددآ وأعرضهم فناء وأغني عن الناس وأوسمهم بلادآ فاختاروا لأتفسكم رجلا ترضونه لدينكم وجماعتكم فاناأ ولراض من رضيتموه فان اجتمع أهل الشامعلى رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فعادخل فيه المسلمون وأن كرهتم ذلك كنتم على أحد بليكم حتى تقضوا حاجتكم في بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغنى الناسعنكم: فقالو اله قد سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوي عليها منك فهلم فلنبايمك فأى عليهم ذلك ثلاثاً ثم يسط يده فبايموه ثم انصر فوا عنه يمسعون أيسهم بالحيطان ويقولون أيظن ابن مرجانة أفانتقادله في الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكوفة من يطلب بيمتهم له فأبو اعليه : ولم اعلم أهل البصرة باباهمأظهر واالنفرةمن وخلموه ودتابمضهم إلىبيمة انءالز بير فأجابهالى ذلك أكثرهم وضعف أمر ابن زياد وخاف أهل البصرة على نفسه فاستجار بالحرث بنقيس الائزدي ثم بمسود بنعمرو سيدالازد فأجاراه حتى هرب الىالشام: واختار أهل البصرة واليَّاليهم عبدالله بن الحرث بن نوفل الملقب يببةفبايعوهوأقبلوابهالىدارالامارةوذلك أولجيادى الآخرةسنة،٣ وكذلك اختار أهل الكوفة لهـمأ. يرآ وكتب أهل المصر ين الى ابن الزبير بالبيعة فأرسل لهم العال منعنده : وكذلك دخل في بيعة ابن الزبير أهل صر ولم يبق الا الشام

حال الشام

كان رأس بنى أمية بالشام مروان بن الحكم : وكان أمير دمشق الضحاك ابن قيس وكان هواه في ابن الزجر يدعوله وأمير حمص النمان بن بشير وأمير قنسر ين زفر بن الحارث الكلابى : وهواه كلهم في ابن الزير يدعوز له وكان أمير فلسطين حسان بن مالك الكلبي وهواه في بنى أمية وقد بايمه على الدعوة

لهم أهل الأردن على شرط أن بجنهم هذين الفلامين عبد التموخالداً ايني يزيد لانهم قالوا انانكر مأن يأتينا الناس بشيخ و تأتيهم بفلام فكتب حسان الى الضحاك بن قبس كتابا ينظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده و بذم ابن الزيير وانه خلم خليفتين وأوره أن يقرأ كتابه على النساس وكتب كتاباً آخر سله لرسوله وقال له ازقرأ الضحاك كتابى على الناس والافتم و اقرأه علم فلا ورد كتابه على الضحاك لم قرأه على الناس فقام رسول حسان وقوراً عليم الكتاب فقال الوليد بن حتبة بن أبي سفيان صدق حسان وقام غيره نقالواه شلى مقاله فأمر بهم حسان فحبسوا ولكن عشائرهم أخر جوهم من الحبس وكان الذين في دمشق فريقين فقيس تدعو الى ابن الزيير و كاس تدعو إلى بني أمية في دمشق فريقين فقيس تدعو الى ابن الزيير وكاس تدعو إلى بني أمية

خرج الضحاك بجموعه ننزلمر جراهط ودمشق بيده واجتمع بنو أمية وحسانبالجا بية نتشـــاو ر وافيمن بلىأمرالمســـلين واتفق رأيهمأخيراً على تولية مروان بن الحـكم فبايسوه ائلاثخلون من ذى القعدةسنة ٦٤

ولما تمت بيعته سار بالناس من الجابية الى مرج راهط و به الضحاك بن قيس ومن على رأيه واجتمع على مر وان كاب وغسان والسكاسك والسكون وكانت بين الفرية بين مواقع هائلة عشر بن ايلة في مرج راهط وكانت النابة أخيراً لمروان نقتل الضحاك وقتل من يس مقتلة عظيمة لم يقتل مثلها في موطن قط وكانت الوقعة في المحرم سنة ه ت : ولما لمغ خبر الهزية النمان بن بشير خرج من حمص هار بافتيمه جاعة من أهلها فقتلوه : ولما بلغت الهزيمة توفر بن الحارث من حمص هار بافتيمة بقر قيسيا وغلب علم او تحصن بها و اجتمعت اليه تيس وقد صحبه في هزيته شابان من علم ها الشابان الزفر صحبه في هزيته شابان من علم علم في احت خيل مروان بطلبه نقال الشابان الزفر

أنج بنفسك فانانحن نقتل فمضيوتر كهمافقتلاوقال زفر فيذلك

أريني ســـلاحي لا أبالك انني اري العرب لانزداد الا تاديا أتابى ءن مروان بالنيب أنه مقيددمي أوقاطع من لسانيا فنى الميسمنجاة وفي الارضمهرب اذا نحن رفعنا لهن المثانيا ولا تفرحوا ازجئتكم بلقائيــا فىلاتمسبونيان تنييت غافلاآ وتبقى حزازات النفوس كإهيا فقدينبت المرعي علىدمن اأثرى وتترك تشلى راهط هي ماهيأ أتذهب كاب لم تناسا رماحنا لحسان صدعاً بيناً متنائبا لمدى لقد أبقت وقيعة راهط ومقتـل همام أمني الامانيـا أبسدابن عمرو وابن معن تتابعا فراری وترکی صاحیوراثیاً فلم تر مني نبوة قبـل هــنـــ من الناس الامن على ولاليا عشية أعدو بالقران فلاأري أيذهب يوم واحسد ان أسأته بصالح أيامي وحسن بلاثيا وتثأر من نسوان كلب نسانيا فلاصلححتي تنحط الخيل بالقنا تنوخاً وحيى طييء من شفائيا ألاليت شعري هل تصيين ذارتي

ولمأتم الامر لمروان بالشامسار إلىمصر فافتتعها وبايعة هلها تمعاد

ترجمة مروان

هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانى ولد فى السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبوه الحكم يوم الفتح فنشأ مروان مسلماً وكان في عهد عمان بن عفان كاتباله ومدبراً وولى لمعاوية المدينة جعلة مرات ولما مات يزيد أوشك أن يذهب الى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد الله بن زياد فانه أشار عليه ان يطلب الخلافة لنفسه لانه شيخ بنى أمية فاستشرف لها ووجد من ينصره على خلك و تم له الامر بعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الشام ومصر لم يتجاوزها حتى مات وولى أمر الامة من بعده ابنه

### ه (عبدالمك)

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم ولدسنة ٢٦ ه بالمدينة وأ . ه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية ولما شب كان عاقلا حازماً أديباً ليباً وكان معدوداً من فقها المدينة يقرن بسيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقال الشعبي ماذاكرت أحداً الا وجدت لى الفضل عليه الاعبد الملك فانى ماذاكر ته حديثا الازادنى فيه ولا شعراً الازادنى فيه

ولى الخلافة بعد أبيه بعهد منه وكانت الحال فى البـلاد الاسـلامية على غاية الاضطراب فان الحجاز به عبـد الله بن الزبير وقد بايــه أهــله وبـلاد العراق أهلها ثلاث فرق زبيرية قد بايسوا ابن الزبير ودخــلوا فى طاعته وشيمة تدعو الي آل البيت وخوارج وهم من عرفتم حديثهم قبــل

فتلقي الامر بقلب ثابت وعزيمـة صادقة حتى دان النـاس له واجتمعت الكلمة عليه

كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشاً يقوده عبيـد الله بن زياد الى الجزيرةوعاربة زفربن الحارث بقر قيسيا واستعمله على كلءا ينتحه فاذا فرغ من الجزيرة توجه الىالمراق وأخذه من ابن الزبير فلماكان بالجزيرة بلغه .وت مروان وأناه كتاب عبــد الملك بســـــممله على مااســــممله عليـــه أبوه ويحثه على المسير الى المراق فسار حتى اذاكان بمين الوردة قابلت جنودمقبلة من العراق لم يعثهم أمير ولكنهم خرجوا للطالبةبدم الحسين وسموا انفسهم التوايين وهمجماعةمن الشيمة ندموا على خذلانهم الحسسين ابن على ولم يروا أنهم بخرجون من هــذا الذنب الا اذا قاموا للطـالبة بثاره وتتلوا تتلتمه وكانرثيسهم كبيرالشيعةبالكوفةسليمان بنصردالخزاعي فما زالوا بجمعون آلة الحرب ويدءون الناس سرآ الىماعزه واعليــه حتى تم لهم ما أرادواسنة ٦٥ فخرجواحتي إذا كانوا بدين الوردة قابلتهم جنود الشام فكان بين الفريةين موتمة عظيمة قتمل فيها سلمان بن صرد رئيس الشيعة ومعظممن معهونجاقليل منهم وكانوا نحوآمن ستة آلاف ولما بلغ عبدالملك قتل سليمان قام خطيباً في أهل الشام فقال ان الله قد أهلك من رءوس أهـــل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سليانا بن صرداً لا وان السيوف قدتر كترأس المسيب خذار يف وقد قتل القمنهم رأسين عظيمين ضالين م ضلين عبد الله بن سعه الازدىوعبدالة بنوال البكري ولم يبق بمدهمن عنده امتناع

بمدمقتل هؤلاء ثاربالكوفة رجل الفتنة الكبير المغتاربن أبي عبيد

الثقفي وكان وثو به بها رابع عشر ربيع الاول سنة ٦٦ فأخرج عنهاعامل ابن الزبير وهو عبــد الله بن مطيع وكان وثوبه باسم محمــد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذي أرسله للاخذ بثار الحسين واقبه بالامام المهدي وكان هــذا التلقيب أول ظهوركامة الممدي في عالم الوجودكان يود أن يتبه على رأيه إبراهيم ابن الاشتر لقوة بطشه وسمو شرفه نأرسل اليه المغتار من يعرض عليهذلك فقبل على شرطأن يكون هو ولي الامر فقالوا له ان المغتار قد جاء من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته فسكت ولماكان بعمد ثلاث توجه اليه المختار بكتاب مفتمل من ابن الحنفية الى ابن الاشتر يسأله فيه أن يكونهم المختار وعنوان الكتاب (هذاك تابمن محمدالمهدي الي إبراهيم ابن مالك الاشتر) فقال ابراهيم قد كتبت الى ابن الحنفية قبل اليوموكت الى فلم يكتب الى الاباسمه واسم ابيه قال المختار ذك زمان وهذا زمان قال ابن الأشتر فمن يسلم أنهذا كتابه فشمد جماعة من مم المختار أنه كتابه فتأخر ابراهيم عن صـدر الفراش وأجلس الختار عليه وبايمـه واتفقواعلى الوثوب في التاريخ الذي بيناه ولما حاذ الموعــد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا ينادون يالثارات الحسين وكانت بيمة أهمل المكوفة على كتاب الله وسنةرسوله والطلب بدماء أهسل البيت وقتال المحلين والدفع عن الضمفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا ثم بعث العال الى أمصار الكُّوفة وكان من أهمالا موراديها نتخابجيش يوجههالى قتال ابن زياد الذى أرسله عبد الملك لافتتاح المراق وقبلذلك تتبع قناةالحسين بالكوفة فقتلهم قتلاذريماً ومنهم عمر بن سمعد وغيره ممن كان فيذلك البمث ثم دخلت في بيعسه البصرة

وكان عمل المختار سببا لتغير ابن الزبير على محمد ابن الحنفية ومن مه من أهل بيته فد عاهم ليبايموه فابوا عليه فحبسهم فأرسل البهم المختار من خلصهم من سجنه ثم خرج الى الشام نحو عبد الملك ولما وصل أيلة بداله فعاد الى مكة ونزل شعب أبي طالب فأمره ابن الزبير بالرحيل فدهب الى الطائف وأمامها

ثم ان المغتار تخير الجند لمحاربة ابن زياد وجمل قائدهم ابر اهيم بن الاستر فسارحتى التقى بجنود الشام على نهر الخازر فكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها ابن الاشتر وقتل عبيد الله بن زياد بمد ان ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا في نهر الخارز ولما انتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العالى الى البلاد الجزرية

بعد أن تم الامر للمغتار ولى ابن الزبير اخاه مصبا على البصرة فجاءها وصعد منبرها وقال للناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه (طسم تلك آيات الكتاب المبين نتاو اعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائعة منهم يذبح أبناء هم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين) — وأشار نحو الشام — (ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أنه و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و تجعلهم أنه و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و وأشار نحو الحجاز — (ونرى فرون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا عدرون) وأشار نحو الكوفة — وقال يأهل البصرة بلغني أنكم تلقبون أمراء كم وقد لقبت نفسي بالجزار

وجاءه وهو بالبصرة أشراف من اهــل الكوفة وهم الذين ليسوا

راضين عن المختار وطلبوا منه أن يسير لتخليص الكوفة منه فجند مصمب جنداً عظيما قاده بنفسه ومعه أشراف المصر بن وسار عوالكونة فبلغ خبره المختار فانتدب له جندا قابل مصعبا عند المذار وكان النصر لمصعب فانهزم جندالكوفة وقاتل ما أصحاب المختار حتى قهرهم وخرج المختار من القصر مستقتلا فقتل وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صبراً ومن غريب ماوقع أنهم قتلوا امرأة المختار عمرة بنت النمان بن بيرفقال في ذلك عمر بن أير بيمة

انمن أعجب المجاثب عندي قتل بيضاء حرة عطبول قتلت مكذا على غير جرم ان لله درها من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر القيول من الشعاد أم الدات لا تناك سوكان الاثر الشاء المدمم الم

وبذلك عاد أمرالعراق لابن الزيير وكان الاثمر بالشام ومصر لعبد الملك بن مروان فأراد أن يجمع كلمة الناس عليه فتجهز لقصد الدراق ولماأراد الحروج وجودع زوجت عاتك قبنت يزيد بن معاوية فبكت فقال قاتل الله كثير عزة لكأنه يشاهد ناحيث يقول

اذا ما أراد الغزولم ينن همه حصان عليها عقد در يزينها نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت و بكى مما عناها قطينها

مسارعبدالملك الى العراق فبلغ خبره مصبا فتجهزله وجعل على مقدمته ابراهيم ابن الاشترفتقا بل الجيشان بمسكن وكان كشير من أهل العراق كاتبوا عبدالملك وكاتبهم فكانت نياتهم فاسدة فلسا حصلت الموقعة انهزم أهل العراق وبقي مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد

تآسوا فسنوا للكرام التأسيا وان الاءولى بالطف من آلهاشم ومازال يقاتل حتى قتل ودخسل عبدالملك الكوفة فوعد المحسسن وتوهد المسيءو ولى على المصرين عمالا من قبله . قال بمض الشعراء في مقتل مصمب فإت كريماً لم تذم خلائق حىأته أزيقبل الضيم مصب فعاش ملوماً في الرجال طرائقه ولوشاء أعطي الضيم من رام هضه يشاوره مرآ ومرآ يعافله ولكن مضي والبرق يبرقخاله ولم يك وذدآ تطيبه نمارته فولی کریماً لم ثنله مذمــة بذلك ليريق خارجاً من سلطان عبد الملك الاالحجاز فوجه وهو بالكوفة جنداً الى مكة يتوده الحجاج بنيو-ف الثقفي لقتال عبدالله منالز بير فســـار اليه في جمادى الاولى سنة ٧٠ فلما وصل مكة حصر ان الزبير بهاور ما هابالمجانيق ولم زل الامر علىذلك حتى اشتدت الحال على أهل مكة من الحصار فتفر قوا عن ان الزيير وخرجوا بالاثمان الى الحجاج وكان ممن فارقه ابناه حزة وخياب ولممارأى ابزالز بير أنهلم ببقءمه الاقليل لايغنون عنه شيئا دخل الميأمه أسماء بنتأبي بكر فقال بأماه خذاني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق معي الاالبسير ومن ليس تنده اكثره ن صبرسانة والقوم يعطو نني ماأردت من الدنيا فارأيك فقالت أنت أعلم بنفسك ان كنت تعلم أنك علىحق واليه تدعو فامض له فقم قتل عليه أصحابك ولاتمكن من رقبتك يتلعب ما غلسان بني أمية وان كنت انما أردت الدنيا فبئس العبدأنت أهلكت نفسك ومن قتل معك وانقلت كنت على حق فلما أدهن أصحابي ضفت فهذا ليس فعل الاحرار ولاأهـل الدين كم خـاودك في الدنيـا القتل أحسن . فقال

وإأماه أخاف انقتلني أهل الشام أذيمثلوا بى ويصلبوني : قالت بإبني أن الشاة لاتتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالله فقيل رأسها وقال هــذا رأًى والذى خرجت بعدائبا الى يومي هــذا ماركـنت الى الدنياولا أحيت الحياة فيها وما دعاني الى الخروج الا الفضيلة وأنتستحل حرماته ولكنى أحببت أن اعلم رأيك فقد زدتنى بصيرة فانظرى بإأماه فاني مقتول ومي هذا فلا يشتد حزنك وسلى الامر الى القفاذا بنك لم يتمهد ايثارمنكر ولاعملا بفاحشة ولم يجر فى حكم الله ولم يغدرفى أمان ولم يتعهد ظلم مسلم أومعاهمه ولم يبلنني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثر عندى من رضارى أللهم لاأقول هذا نركية لنفسي ولكنى أقوله تعزية لامى حتى تسلو عنى فقالت أمه لارجو أن يكون وزائي فيك جميلا ان تق دمتني احتسبتك وان ظفرت سروت بظفرك اخرج حتي أنظر الي مايصير اليه أمرك نقال جزاك الله خيراً فلا تدعي الدعاء لي قالت لاأدعهاك أبداً فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم خرج فقاتل حتى قتل وكانت سنه ثلاثًا وسبمين سنة وجمد قتله صلبت جثته ثم أنزلت بأمر من عبدالملك مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنين لانه بويع له سنة ٦٤ وبقتل ابن الزيير صفا الامر لعبد الملك في جميم الامصار الاسلامية واجتمعت عليه الكلمة وبقي الحجاج واليَّا علي مكة والمدينة حتى سنة ٧٥ وفيها عزله عبد الملك عنهما وولاه العراقسين فسار الى الكوفة في اثني عشر راكبا على النجائبحتى دخلها فبدأ بالمسجد فصعدالمنبعر وهو متلم بعمامة خزحراء فاجمع اليه الناس وهو ساكت تسد أطال السكوت حتى أرادبمضمم أن

يحصبه ثم كسف اللثام عن وجهه وقال

أنا ابنجلاوطلاع الثنايا متي أضم العامة تعرفونى يأأهل الـكوفة انى لارىرءوساً قد أينمت وحان قطافهاو اني لصاحبها وكانى أنظر الى الدماء بين العائم واللحي ثم قال

هذاأو از الشدفاشندي زم ( \ ) قدلفها الليــــل بسواق حطم ( ٧ )

ليس براعي إبــل ولاغنم ولابجزار على ظهــر وضم (٣) ثم قال

قد لفها الليل بعصلي (٤) أروع(٥)خراج من الدوى(٦) مهاجر ليس بأعرابي

وقال

قد مرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا والقوس فيها و ترد عرد (٧) مشل فراع البكر أو أشد لا بديما ليس منه بد

اني والله ياأهل العراق ما يقمقم لى بالشنان ( ٨ ) ولا يغمز جانبي كتنماز التين ولقد فررت عن ذكاء (٩) وفتشت عن تجربه وانأمير المؤمنين أطال الله بقاءه تتركناته بين يديه فسجم (١٠) عيد انها فوجد ني (١) يعنى فرا او فاقة (٧) المعلم الله ى لا يبقى من السير شيئا (٣) الوضم كل ما قطع عليه اللحم (٤) الشديد ا (٥) ذكى (٢) الصحراء الواسعة التي تسمع بها دويا بالليل ويريد بها النماء الشديدة (٧) شديد (٨) واحدها شن وهو الجلد اليابس فاذا ضرب به نفرت الابل فضرب ذلك مثلا لنفسه (٩) الذكاء حدة القلب (١٠) مضم الما ينظر ايها اصلب

` أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فرما كم ببي لانكم طالما أوضعتم (١) في الفتة واضطجم في مراقد الضلال والقلاحزمنكم حزم السلمة ولاضربنكم ضرب غرائب الابل فانع كأهل قرية (كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزتها رغداً من كل مكاذفكفرت بأنم الله فأذافها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنمون) واني والله ما أقول الا وفيت ولا أم الا أمضيت ولا أخلق الا فريت واذأمير المؤمنين أمرني باعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أ بى صفرة وانى أقسم بالله لا أجدُ رجلا تخلفُ بعــد أخذ عطأه بثلاثة أيام الا ضربت عنقه : يأغلام اقرأ عليهمكتاب أسير المؤمنين فقرأ: بـم الله الرحن الرحيم من عبـد الله عبـد الملك أمـير المؤمنين الى من االكوفة من المسلمين سلام المسكم فلم يقل أحد شيئا فقى ال الحجاج اكفف ياغلام ثم أقبل علي الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردواءليه شيئًا هذا أدب بن نهية (٢) أماوالله لاؤدبنكم غير هذا الا دبأو لتستقيمن اقرأ ياغلام كتباب أميرالمؤمنين فلما بلغ الى قوله سلام عليكم الناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أناه شيخ يرعش كبرآ فقال أيها الامير انى من الضعف علىماترىولى ابنهوأقوى على الاسفار منى فتقبله بدلاعنى فقال الحجاج نفعل أيهاالشيخ فلماولي قالرقائل أتدري من هذاأ يهاالاميرقال لاقال هذا عمير بنضابيء البرجمي الذي يقول أبوه:

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على شمان تبسكى حلائله ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال ردوه فلما رد قال أمها الشيخ هلا بشت الى أمير المؤمنين عمان بدلا يوم الداران في قتلك أيها الشيخ صلاحاً للسلمين ياحرسي اضربن عنقه فجعل الرجل يضيق عليه أمره فير محل ويأمر وليه أن يلحقه بزاده فني ذلك يقول عبدالله بن الزيبر الاسدي

تجهز فاماأن تزور ابن ضابيء عمير آواما أن تزور المهلبا هماخطتا خسف مجاؤك منهما ركوبك حوليامن الثلجأشهبا فاضعى ولوكانت خراسان دونه رآهامكان السوق أوهى أقربا

من هذه الخطبة وما تلاها تنبين خطة الحجاج التي أراد أن يسوس بها أهل العراق وهي خطة السف والجور التي قدمنا أنها لا تصاح أمة اصلاحاً حقيقيا أبداً واعاتضع على المرجل غطاء لا يلبث البخار أن يقتلمه ويطير به وتتبين حال أهل العراق وسكونهم الى هذه الذلة بجيئهم الحجاج في بضعة عشر راكباً وفيهم الاشراف والوساء فيخطبهم هذه الخطبة و بتوعده بالمصائب وهم ساكتون لابرد أحد منهم عليه قولا ويوبخهم على رك السلام على أمير المؤمنين فيستكينون ومخضعون وهم الذين فتحوا أبواب الشرور ومع هذا فيظهر مماستقصه عليكم أنهذا الخضوع وقتى

وبعد ذلك ذهب الى البصرة فغطب فيها خطبة تشابه خطبته بالكوفة فاتى برجل يشكرى فقال أيها الامير ان بى فتقاً وقد رآه بشر من مروان فعــذرني وهذا عطائى مردودنى بيت المال فلم يقبل منه وقتله ففزع لذلك أهل البصرة فخرجواحتى تداركو اعلى العارض بمنطرة رامهر مز وخرج الحجاج حتى نزل رستقاباذ فى أول شعبان سنة و٧ ومعه وجوه أهل البصرة وكان يبنه وبين المهلب ١٨ فرسخا فقام فى الناس فقال ان الزيادة التى زادكم ابن الزبير في أعطياتكم لست أجيزها فقام اليه عبد الله بن الجار ودالسدى وقال انها ليست بزيادة ابن الزبير ولكها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك اثبتها لنا فكذبه وقوعده فخرج عليه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس فقاتله الحجاج حتى قتله وقتل جاعة من أصحابه وبعث برءوسهم الى المهلب وهو يقاتل الحواد جوانصرف الى البصرة

في سنة ٧٩ ولى الحجاج عبيدالله بن أبي بكرة سجستان فغزار تبيل وقد كان مصالمًا وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منهخراجاً وبمااستنع فلم يفعل فيمت الحجاج الى ابن أبي بكرة يأمره بنزوه فتو ناوا في بلاده فأصيبو اوهلك عظمهم ونجا أقلهم فرأى الحجاج أذ يجهز اليهم جندآ كثيفا فجهز عشرين أَلْهَا مِن البصرة ومثلهم من الكوفة وجمد في ذلك وشمر وأعطي الناس أعطياتهم كملا وأخمذه بالخيول الرواثع والسلاح الكاه لرواستعرض الناس ولايري رجلا تذكر منه شجاعة الاأحسن معونته ولما استنب أمر ذينك الجندين ولى عليهم عبد الرحمن بن الاشمث فسار حتى قدم سجستان فصمد مندها وقال أبها النباسان الاميرالحجاجولاني ثغركم وأمرني بجهادعدوكم الذى استباح بالدكم وأباد أخياركم فايا كمأن يتخلف منكر جل فيحل بنفسه العقو بةاخرجوا الىمسكر كمفسكر وابه مالناس فسكر ألناس فيمسكرهم ووضت لهم الاسواق وأخذالناس بالجهاز والحيثة لآلة الحرب بمسارحتي دخل أول بلادر تبيل وصاركلهاحوى بلدآبث اليهعاملاو بمثممه أعوانا ووضم البرد

فها بين كل بلد وبلدوجمل الارصادعى المقاب والشعاب ووضم المسالح بكل مكان مخوف حتى اذاحاز من أرضه أرضاء ظيمة وملاً يديه من الغنائم حبس الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال نكتفي عا أصبناه العام من بلادهم حتى نجيها ونعرفها ويجرىء المسلون على طرقها ثم نتعاطى في العام المقبل ماوراهها ثم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائقة من ارضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزه وذراريهم وفى أقصي بلادهم وممتنع حصونهم تم لانزايل بلاده حتى بهلكهمالله وكتب الى الحجاج بماكانو برأيه فكتب اليه الحجاج اما بعد فان كتابك أتاني وضمت ما ذكرت فيه وكتابك كتاب امرى يحب الهدنةو يستريح الى الموادعة قد صائع عدواً قليلا ذليلا قد اصابوا من المسلمين جندآ كانبلاؤه حسنا وغناؤه فيالاسلام عظيمالمركبا ابن أم عبد الرحمن أنك حيث تكف عن ذلك المدو بجندى وحدى لسخى النفس عمن أصيب من المسلمين أني لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأى مكيدة ولكني رأيتأنه لم يحملك عليه الاضفك والتياث رأيك فامض لماأمرتك بهمن الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم وقتــل مقاتلهم وسبى ذراربهم وقال فى كتاب آخران لم تفعل فان اسحاق بن محمد أخالـ أميرالناس فخله وماوليته فلما جاءه هذا الكتاب جمع الناس واخبرهم بماجاءمن عندالحجاج واستشارهم أبمضى أم يخالف فزينوا له المخالفة واستقرأمرهم على عصيان الحجاج من حبستان الى العراق مصمها على منازلة الحجاج ونفيه من العراق وبين يديه أعشى همدان يقول ايوان كسرى ذى القرى والريحان ان ثقيفاً منهم الكذابان أمكن ربي من ثقيف همدان انا سمونا للكفور الفتان بالسيد النطريف عبد الرحن ومن مدد قدأتى ابن عدنان فقيل لحجاج ولى الشيطان فأنهم ساقوه كاس الذيفان

شطت فوي من داره بالابوان ابوان كسرة من عاشق أمسى بزا بلستان ان ثقيفاً كالله أمكن ربي وكذاب ثان أمكن ربي وما الى الليل يسلي ما كان انا سونا حين طنى بالكفر بعد الايمان بالسيد الناسار بجمع كالدبيء من تحطان ومن معد بجحفل جم شديد الارنان فقل لحج يبت لجمع مذحح وهمدان فانهم سا وملحقوه يقرى ابن مروان

ولما دخل الناس فارس قال بعضهم لبعض انا اذاخله نالحجاج فقد خله نا عبد الملك فخله و وبايموا عبد الرحمن على كتاب القوسنته و خلماً بمة الضلالة وجهاد الحلين و لما بلغ الحجاج خبره بعث الى عبد الملك يخبره ويسأله أن يوجه الجنود اليه فهاله الامر وبادر بارسال الجنود الشامية اليه والحجاج مقيم بالبصرة فلما اجتمت الجنود اليه سار بها حتى نزل تستر وقدم بين يديه مقدمته فقابتها جنود ابن الاشعث فهزمت مقدمة الحجاج يوم الاضحي سنة ٨٨ وأتت الحجاج الهزيمة فا نصرف راجعاً حتى نزل الزاوية وجاءت جنود ابن الاشعث حتى نزلت البصرة فبايمة الها وكان دخوله اليها في آخر ذى الحجة ابن الاشمث عتى نزلت البعرة فهزمت جنود الحجاج ولما رأى ذلك جثى على من ركبتيه وانتفى نحواكمن شرمن سيفه وقال لتعدر مصب ما كان أكرمه حين نزل به ما نزل وكان ذلك العمل مما قوي قلوب جنده حتى هزمواه يمنة أهل السراق وقتال ما نزل وكان ذلك العمل مما قوي قلوب جنده حتى هزمواه يمنة أهل السراق وقتال

منهم عددوافر فمضيابن الإشعثالي الكوفة واستولى على قصرها وسار على أثره الحجاج حتى نزل دير قرة وخرج ابن الاشعث حتى نزل دير الجماجم قبل أن تقع بينهماالموقعة الفاصلة أشار على عبد الملك مشيروه أذ يعرض على أهمل العراق عزل الحجاج عنهم فان قبلواوثابوا الى الطاعة عزله عنهم فقبل وأرسل أخاه محمد بن مروان وأبنه عبد الله ليعرضاذلك على أهل العراق فان قبلوا نزع النجاج عنهم وأجرىعليهم أعطياتهم وكان محمدبن مروان أمير المراق وان أبوا فالعجاج أمير الناس فجاء الرسولان وعرضافلكعليأهل السراق قلم يقبلوا وصمموا على خلع عبد الملك وحينئذ قال محمد بن مروان وعبدالة بن عبدالملك للحجاج شأنك بسكرك وجندك فاعمل برأيك فانا أمرنا أننسم لك ونطيع ثمكانت بين الفريقين مواقع بدير الجاجم هاثلة استمرت مشة يوم وكانت نهايتها في الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة ٨٣ ففيــه هزم ابن الاشمث وجنوده وأمر الحجاج بســدم اتباعهم ونادي المنادي من رجع فهو آمن : وبعد الهزيمة جاء الحجاج حتى دخــل الـكوفة وجاء الناس يبأيمونهفلا يرضى مبايمتهمالااذا شهدوا على أنفسهم بالكفر مخروجهم هذا فمن شهد نجا ومن أى قتله وجاءه رجل فقال الحجاج انى أرى رجلا ماأظنه يشهد علىنفسه بالكفر. فقال أخادعي أنت عن نفسي أنا أ كفر أهــل الارض وأكفر من فرعون ذي الاوتاد.كان النحجاج قــد أمر فنودى بسد هزيمـة دير الجماجم من لحق بقتيبة بن مســـلم بالرَّي فهو امانه فلعق به كثىروز منهم عامر الشمى فقيمه العراق فذكره الحجاج 

فأرسله فلما قدم ملم عليه بالامرة تم قال أيها الاهير اذالناس قد أمر وفي أن أعتذراليك بفير مايعلم الله أنه الحق وايم الله لا أقول في هذا القام الاحقاكوالله سودناعليك وحرضنا وجهدناعليك كل الجهد في الونافي كنابالا قو ياء الفجرة ولا الا تقياء البررة ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فان سطوت فبذنو بنا وماجرت اليه أيدينا وانعفوت عناف جلك و بعد الحجة لك علينا : فقال له الحجاج أنت والله أصب الى قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دما ثنا تم يقول ما فعاله ولا شهدت قد أمنت عندنا يأشمبي فانصرف : فلم المني قليلا ناداه ثم قال له كيف وجدت الناس ياشعبي بعدنا : فقال أصلح الله الا مير خلفا : قال المصرف يا شعبى : وجي اليه بأعشي همدان ولم أجد من الامر يرخلفا : قال المصرف يا شعبى ، وجي اليه بأعشي همدان فقال به ياعدو الله الشد في قولك بين الاشج و بين قيس باذخ : قال بل أنشدك ما قات في الله في الله

أبي الله الا أن يتمم نوره ويطنيء نور الفاسةين فيخمدا ويظهر أهل الحق في كل موطن ويعدل وقع السيف من كان أصيدا وينزل ذلا بالعراق وأهله من القول لم تصد الى الله مصعدا وما أحدثو امن بيعة بعد بيعة اذا ضمنوها اليوم خاسوا مهاغدا

وهي قصيدة طوياة فرجاله الناس الخير ولكنها لم تنفه عند الحجاج فأمر به فقتل وعلي الجلة فان فتنة ابن الاشمث ذهب فيهاأ شراف أهل المراق ورؤساؤه فكانت تلك الواقعة آخر فنهم أما ان الاشت فقد تقلبت به الاحوال وانتهى أمره إلى أن توجه الى رتبيل مستنيقاً به فكتب الحجاج إلى رتبيل يأمره أن يرسل اليه ابن الاشعث و يتوعده ان لم يفعل فأراد رتبيل أن يرسله فقتل ابن الاشت نفسه من فوق قصر فهات ثم ضرب رتبيل عنق بضعة عشر رجلاً من أقار به وأرسل بالرءوس إلى الحجاج

مضي على الأمة اثنتان وعشر ونسنة من سنة ١٦ إلى سنة ٨٦ وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات الاسلامية يقتل بمضهم بمضاً كل عظيم يريد السلطان لنفسه لا يخشون عاقبة ولاير اعون لله في أمنهم عهداً كأجهم لم يقر مواكتاب الله ولم يعلموا المأثور عن رسوله في كراهة الفتن والدخول في غهارها ولا يخلي ولاة أمرها من تبعة تلك الحوادث فانهم أرادوا أن يسوسوها بالمنف و يكرهوها على الطاعة اكراها من غيراً ن يتقر بوا الى قلو جابشي محما تجه من الضر وري أن نقص عليكم شيئاً من أخبار الخوارج في هذه المدة لتكون صورة الامة كلها ممثلة اماماً نظار كم في ذلك العهد

- reserve

# الخوار ج

لماوردت جنودالشام الىمكة لقتال ابنالن بير في عهديز يدرأى جماعة الخوارج منهم بجدة من امر الحنفي و نافع بن الازرق الحنفي أن يذهبو اللي اين الربير ليمنعو ا مكة وليمر فو اماعندا بن الزيير أبو افقهم على أقاو يلهم أميخالقهم فلماجا و وعرفوه بأنهسهم فأظهر لهمانه على أمهم تم تناظر وافعايينهم فقالوا ندخل إلى هذاالرجل فننظرماعنده فدخلوا ليهوهومتبذل فقالوا إىاجئناك لتخبر نارأ يكماتقول في الشيخين قالمخيراً قالوا فهاتقول فيعمان الذيأحي الحميوآوي الطريد وأظهر لأهل مصر شبئاً وكتب بخلافه وأوطأ آل أي مميطرقاب الناس وآثر هيفي المسلمين وفي الذي بمده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك ذير نائب ولا نادم وفيأبيك وصاحبه وقد بإيماعليآ وهوامامعاهل مرضي لميظهرمنه كفرناهم ثم نكثابعرض من أعراض الدنيا وأخرجاعا ثشة تقاتل وقدأمر هاالقدوصواحها أَنْ يَمْرِنْ فِي يُومْنَ وَكَانَاكَ فَي ذلك ما لدعوكَ إلى التو لمَعْانَ أنت قلت كانقول فلك الزلفي عندالته والنصر على أمدينا ونسأل الله لك التوفيق وان أنت أبيت الانصر رأيك الأول وتصويب أيبك وصاحبه والتحتيق بثمان والتوليفي السنين الستالتي أحلت دمه ونقضت ببعته وأفسدت امامته خذلك القوانتصر منك أبدينا. فقال ان الزبير ان الله أمر وله المزة والقدرة في مخاطبة أكفر

Ì

الكافرين وأعتى العتاة بأرأف منهذا فقال لموسي ولا خيه صلى الله علمهما فى فرعون (فقولا لهقولاً كينالمله يتذكر أو بخشي)وقالبرسول الله صلى اللَّحليه و للاتؤذوا الاحياء بسب الأموات قهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمة ابنه وأبوجهل عدوالة وعدوالرسول والمقيم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض إلىرسولالله صلىالقعليه وسلم قبل الهجرة والمحاربله بمدهاوكني بالشرك ذنباً وقدكان يننيكم عنهذا القول الذي سميتم فيه طلحة والزبير أن تقولوا أتبرأ من الظالمين فان كانامهم دخلا في غارااناس وان لم يكو نامنهم لم تحفظوني بسب أيىوأ نتم تعلمون أن الله جل وعز قال للمؤمن فيأبو يه ( وإن جاهداك على أن تشرك بي البس لك به الم فلا تطمها وصاحبها في الدنياممروفاً) وقالجل ثناؤه (وقولواللنا سحسناً)وهدا الذي دعوتم اليه أمر له مابعده وليس يقندكم الاالتصر يحوالتوقيف ولعمرى اذذلك لأحرى قطعما لحجج وأوضح لمهاج الحق وأولى بأزيرف كل صاحبه وعدوه فروحوا الى من عشيتكم هذه أكشف اكممأأ فاعليه

فلما كانالشي راحوا اليه فغر جاليهم وقد لبسسلاحة وخطمهم خطبة أنى فهاعلى عمان والزير وطلحة وأجاب عن كل ما يستدبه عليهم فنظر بعضهم إلى بمض ثم انصر فوا و تفرقوا فصارت طائفة الى البصرة وطائفة إلى المامة فكان ممن سار إلى البصرة فانم اس الاروق في أصحابه وقد أمر وه عليهم ثم مضي مهم الى الاهواز فأقاموا به الاجيجوز أحداً ويناظر هم الناس وطردوا عمال السلطان عنها وجبوا الفي عن ولم يزل الخوارج على رأى واحد حتى ظهر من نافع سن

الأزرق القول بأكفارالقمد وتتل الاطفال واستحلال الأمانة وقال الداردار كفرالاً من أظهر إيمانهولابحل أكل ذبأتحهم ولاتنا كحهمولاثوارثهم ومتي جاءمهم جاء فعلينا أن متحنه وهم ككفار العرب لانقبل مهم الاالاسلام أو السيف والتمد بمنزاتهم والتقية لاتحل ولماعرفت منعهده المقالة خالفه مجدةين عامر وكانت ينهما فيذلك مكاتبات وخالفه أيضاً أبو ببهس هيصم ننجا ر الضبى وعبدالله بن المض المرى : أماان أباض ومن نحانحو ممن النجدية فاتهم كانوا يقولون انء دونا كعدو رسول القصلي القطيه وسلم ولكنالانحرم مناكحتهم وموار يمهم لاتف معهم التوحيد والاقرار بالكتاب والرسول فأرىممهم دعوة المسلبن تجممهم وأراه كالماراك للنعم وأماالصفرية فقالوا ألين من هذا القول في أمر القمد حتى صار عامتهم تعداً وسموا صفرية باسم رئيس لحماسنه عبداللة مزصفارأ وبصفرة علتهم من المبادة وأماأ يوبهس فانه قال اعداؤنا كاعدمه رسول الله صــلى الله: لميه وسـلم تحل أنـــا الاقامة أيهم كما فعل السـلمون في إقامتهام،كمة وأحكامالمشر كين،مجريعليهم وأزيمأن. ناكحهمومواريمهم مجوز لأنهم منافقون يظهرون الاسلام وازحكهم عندالله حكم المشركين : وبذلك افترقوا على أربع فرق أزرقية أصحاب نانع بن الا وزرق والاضية أصحاب ان أباض وبهسية أصحابأ بىبهس وصفريةو كفربمضهم بمضآ

أقام الفع بن الازرق بالاهواز يمترض الناس و يقتل الاطفال فاذا أجيب الى المقالة جباالخراج وفشاعماله في السواد فارتاع لذلك أهدل البصرة فاجتمعوا الى الا عنف بن قيس وقالوا ايس بينناو بين المدو الآليلتان وسديرتهم ماترى فقال الا عنف از فعلهم في مصركم اذ طفر وابكم كفعهم في سوادكم فجدوا في

جهادعدوكم فاجتمع اليه عشرة آلاف مقاتل اختير لقيادتهم سليم بن عياس بن كريز وكان ديناً شجاعاً فقادالجيشوسار بهحتى وصل دولاب وهناك قابـله الخوارج فاقتتاوا قتالا شديدآحتي تكسرت الرماح وعرت الخيل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسيوف والعمد فقتل فىالممركة ابنعبيس ونافع ان الازرق فولى أمرأهل البصرة الربيع بن عمر النداني وولى أمرالخوارج عبيدالة بنبشير بنالماحو زالسليطي فكان الرئيسان من بني يربوع فاقتتلوا قتالاً شديداً نيفاً وعشر بن ليلة قتل في آخرها الربيع بن عمر و فأخذ الراية بمده الحجاج بن باب الحميري فلم يزل قاتل الخوارج بدولاب والخوار جأعد بالآلات والدروع والجواشن حتىأمسوا وقدكره مضهم بمضا وملوا القتال فأنهم لمتو اقفون متحاجزون حتى جاءت الخوار جسرية فحملت على الناس فانهزم الناس وأخذرا يةأهل البصرة حارئة بن بدرفقاتل ساءة وقددهب عنه الناس فقاتل من ورائهم في حاتهم وأهل الصبر منهم ثم أقبل بالناسحتي نزل بهم منزلا بالا هواز: ومماقاله بمض الخوارج وهو قطري ف الفجاءة في ذلك اليوم منالشس

وفي العيش مالم ألق أم حكيم شفاء لذى بث ولا لسقيم على نائبات الدهر جدّ لثيم طمان فتى فى الحرب غير ذميم وعجنا صدور الخيل نحو تميم وأحلافها من مجصب وسليم

لمعرك انى فى الحياة لزاهد من الخفرات البيض لم يرمنلها لمسمرك إنى يوم ألطم وجهها ولوشهد تنى يوم دولاباً بصرت غداة طفت علماء بكر بنوائل وكان لهبد القيس أول جدها

وظلت شيوخ الازدفىحومةالوغى تعوم وظلنا في الجلاد نعوم يمج دما من فائظ وكلميم فلم أر يوماكان أكثر مقمصا أغر تجيب الامهات كرم وضاربة خبداً كرعما على فتى له أرض دولاب ودبر حميم أصب بدولات ولمتك موطنا تبيح من الكفاركل حرم فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا مجنات عدن عنده ونعيم رأت فتيمة باعوا الاله تفوسمهم ولما يلغ خبرتلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا والم يروا الامر الخوارجالا الملب بن أبي صفرة فعرضوا عليه ذلك فرضى بشرط أن يكون له ولاية ما غلب عليه وأن يعطى من بيت المالمايقوى بهمن مصه وأذ ينتخب من فوسان الناس ووجوههم وذويالشرف منأحب فأجابوه الىءا شرط فانتخب الناس وساراليهم وكانوا قدقربوا من البصرة فصاريز يحهم عنهامرحلة بعدمرحلة حتى انتهوااالىمنزلمن الاهوازيقال لهصلى وسلبري فأقاموابه وأقبل المهلب بينوده فامتتلواهم والخوارج حتى كادأهمل البصرة ينهزمون لولاثبات المهلب وقوة جأشه فاذذلك تواهم حتي قتل أمير الخوارج عبيدالة بن الماحوزوانهزموا هزتمة منكرة فارتفعوا الى كرمان وجانب أصفهان. وكتب المهلب الى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحادث بن عبدالله بن أبي رسمة : بسم الله الرحمن الرحيم أمابسد فاناقد لقيناالازارقة المارقة بحد وجمد فكانت الناس جولة ثم ثاب أهمل الحفاظ والصبر بنيات صادقةوأ بدان شداد وسيوف حمداد فأعقب الشخمير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الامل فصاروا درثة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرهم ابن الماحوزوأ رجوا أن يكون آخر هـذه النسمة

كأ ولهاوالسلام. فكتب اليه الحارث: قد قرأت كتا بكياً خاالاز دفراً يتك قد وهب الله للتشرف الدنيا وعزهاو ذخر لك ثواب الآخرة ان شاءالله وأجرها ورأيتك أوتقحصون المسلمين وهادأركان المشركين وأخاالسياسة والرياسة فاستدمالة بشكره يتمم عليك ممه والسلام. فلما قرأ المهلب كتا به ضحك ثم قال أما تظنونه يعرفني إلا أخ الازد:ماأ على مكة الاأعراب ولم يزل الملب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبدالله: فلماولي مصمب المراق استقدم الملب وأمرهأن يستخلف ابنه المنيرةوق دولى مصعب المهلب على الموصل وولى علىحرب الخوارج عمربن عبيداللهبن معمروالخوارج بارجان وعليهم الزبير ابن عنى السليطي فشخص اليهم فقاتلهم وألح عليهم حتى أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان فجمموالهوأ عدواواستمدوا :ثمأتوسابورفساراليهمونزل قريبا نهم فقال له الك بن حسان ان الهلبكان يذكي العيون و يخاف البيات وير تقب الففلة وهوعلى أبمدمن هذهالسافة منهم فقالله عمر اسكت خلع الدقلبك أتراك تموت تمبل أجلك فأقام هناكوفى ذات ليلة يبته الخوارج فلم يظفروا منه بشيءفقال لمالك كيفرأيت قال قدسلم اللهولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها نقال أما أنكم لو ناصحتموني مناصحتكم الملب لرجوت أذأنقي هذا المدو ولكنكم تقولون قرشى حجازى بميدالدارخيره لنير نافتنا الوزمعي تمذيرا تمزحف الى الخوارج فقاتلهم قتالاشديداحتي انهزمو اوقتسل في الموقعة ابنه تبيدالله فكتب اليمصمب : أما بعد فانى قدلقيت الازارقة فرزق الله عبيدالله بن عمر الشمهادة ووهب له السعادمورزقنا عليهم الظفرفتفرقواشذرمذر وبلغتني عنهسم عودة فيممتهسم

وبالله أستمين وعليمه أتوكل : ثم سار اليهم وكانوا قد عادوا الىفارس فألح عليهم حتى أخرجهم الى أصفهان فأقاموا برهة ثم عادوا الى الاهواز وقمـد ارتحل عمر الى اصطخر : وما زالوا يروحون ويندون ويميثون في الارض فسادآ فشاور مصعبالناس فأجمعو ارأبهم علىاءادةالمهلب الىحربهم وكانواقد ولوا أمرهم قطرى بنالفجاءةالمازنى فخرجاليهمالمهلب ولماأحسي بهقطري تميم نحو كرمان فأقام المهلب بالاهواز ولما استمدالخوارج كرواعيه فعاربهم المهلب ونفاه الى رامهر مزوفى ثلث الآونة قتل مصعب بن الزبير ف حربه مع عبد الملك فبلغ الخبرالخوارج قبل أذيبلغ الملب وجنده فناداه الخوارجما تقولون في مصب قالوا إمام هدي قالوافما تقولوز في عبــد الملك قالواضال مضل: ولماكان بمد يومين أتى الملب الخبر فبايم الناس لمب الملك فنادام الخوارج ماتقولون في مصم فسكتوا قالوا فماتقولوزفي عبدالملك قالوا إمام هدى فقال الخوارج ياأعداء الله بالامس ضال مضل واليوم إمام هدي ياعبيد الدنيا عليكم أمنةالله

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزل المهلب فأسير عليه أن لا يفسل وقيل له أنما أمن أهسل هذا المصر بأن المهلب بالاهواز وعربن عبيدالله بفارس فاذا محيت المهلب لم تأمن على البصرة فأبي الا عن المورب الحوارج أخاه عبد العزيز بن عبد الله فسار اليهم حتى قابلهم بدار بجرد فهز موه هز عمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب الى عبد الملك به فكتب البه عبد الملك أما بعد نقد قد مرسولك بكتابك تعلني فيه بستك أخاك على قشال

الخوارج وبهزيمة من هزم وقتل من قتل وسألت رسولك عن مكان المهلب فعد نني انه عامل لك على الاهو زفقيح القرأ يك حين تبعث أخالت إعرابيا من أهل مكة على القتـال،وندع المهلب الىجنبك بجبى الخراج وهو الميمون النقبــة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنهاوابن أبناثها انظرأن ينهض بالناسحتي تستقبلهم بالاهوازومنوراءالاهوازوقدبشتالىبشرأن يمدك بجيش منأهل الكوفة فاذاأنت لقيت عدوك فلاتعمل فيهم برأي حتى تحضره المهلب وتستشيره فيه انشاء الله: فشق عليه أن فيل رأيه في بعثة أخيه وتراث الهلب وفي أنه لم رض رأ بمخالصاحتي قال احضره المهلب واستشر دفيه وكتب عبد الملك الى أخيسه بشر أمير الكوفة أنبمده بالجنودفاختارلهمخسة آلافعليهم مبد الرحمنبن ممدبن الاثمث وخرج خالدباهمل البصرة حتى جاءالاهو ازفاجتمع الجندان على الخوارج فرأ واماهالم فانصر فوامنهزه ينكانهم على حامية وأتبعهم خالد داودبن تحذم في جيشمن أهل البصرة ومدهم شربار بعة آلاف من أهل الكوفة فاتبعو االقوم حتى نفقت خيول عامتهم وأصابهم الجهدو الجوع ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الاهواز

وفى ذلك الوقت خرج بالبحرين أبوفديك الخارجى فعلب على البحرين وقت ل نجدة بن عامر الحنفي فلجتمع على خالد بن عبدالله نزول قطرى الاهواز وأمر أبى فديك فبمث أخاه أمية بن عبدالله على جند كثيف الى أبي فديك فانهزم

لمارأى عبدالملك ذلك عزل خالداً وولى أخاه بشر مكانه وكتب اليه أما بسد فابت المهلب في أهل مصره الي الازار قة واينتخب من الهل

مصره وجوههم وفرسانهم وأولىالفضىل والتجر بةمنهمفانهأعرف بهموخله ورأيه فى الحرب فاني أوثق شئ بتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث وأهل الكوفة بشأكشفا وابستعليه رجلاكم روفا شريفا حسيبا صليبايعرف بالبأس والنجدة والتجر ةللحرب ثمانهضالبهم أهمل للصر ينفليقبعوهم أى فأقرأه كتاب ببدالملك وأمره أذينتخبمن شاء وشق على بشر أذامرة المهلب جاءت من قبل عبدالملك فلايستطيع أزيبعث فيره فأوغر ت صدره عليه حتى كأنه كان اليه ذنب تمدءاعبدالرحن بن غنف فبعثه لله الكوفة وقالله انك قدير فت منزلتك منى وأثرتك عندى وقىدرأ يتأن أوليك هذا الجيش للذىعرفتمنجز لكوغنائك وشرفك وبأسك فكن تند حسنظني بك أنظر إلى هذا الكذاوالكذا يقع في الهاب فاستبدعليه بالاءر ولا تقبلن له مشورة ولارأياً وتنقصـه وقصر به — فترك أذبوصيه بالجند وقتال المدو يستصى ويستجهل : وهكذافي كلزمان وفي كل أمة من يدوس الصالح العامة ارضاء لشهو اته النفسية واهو أنه الفاسدة ولاتهمه الامة سمدت أوشقيت : رجل يكرورجلافهابالمصالح الناس وءاءة المسلين تكو نميدان الانتقام إن هذالبلاء عظيم نسأل الله الخلاص منهخرج الجيشان حتى وصل رامهر مزو بها الخوارج فتراءى العسكران ولم للثالناس الأعشرآحتي بلغهم نسي بشر بن مروان وتوفي بالبصرة فارفض ناس كثيرمن أهل البصرة والكوفة فجاءهم كتابمن

خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد أمرهم فيه بالمودة ويمنره العصيان والمخالفة وسطوة عبد الملك فلم يجدفك فيهم نقماً حتى جاءه الاسد الهصور العجاج بن يوسف فأخذه أخذاً عنيقاً ووجههم الى المهلب مقهورين كاعلتم فلك من تازيخ دخوله البصرة والكوفة فلما تنابع مسير الجنود الي المهلب و ابن مخنف ناهضا الازارقة حتى أجلوه من رامهر مز فساروا الى كازرون بسابوراوعلى أثرهم الجندان : كان المهلب يخندق دائما على جنده كلما واجمه الخوارج وقد أمر بذلك ابن مخنف فأبي فيية الخوارج فهز موا جنده وقتلوه وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة

م انه زاحنهم يوم البستان فقاتلهم قتالا شديداً وكانت كرمان فى أبدى الخوارج وفارس فى يد الهلب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذى هم يه لا يأتيهم من فارس مادة فغرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفت وهى مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً وحازهم عن فارس كلها فبعث اليه الحجاج مع البراء بن قبيصة كتاباً يمول فيه: أمابعد فانك والله لوشت فياأري لقد اصطلمت هذه الغاربة المارقة ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الارض حولك: وقد بعثت اليك البراء بن قبيصة لينهضك اليهم فأنهض اليهم اذا قدم عليك جميم السلمين مم جاهدهم أشد الجهاد وإياك والدلل والاباطيس والا ولا ولا أن ليست لك عندي بسائفة ولا جائزة والسلام فأخرج المهلب بنيه كل ابن في كتيبة واخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت واخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت والحراب الكتائب والرجال فيقتلون أشد قتال ولكتائب والرجال فيقتلون أشد قتال

الناس من صلاة الفداة إلى انتصاف النهار. ثم انصر فوا فجاء البراء بن قبيصة ألى المهلب فقال لاواقتماراً مت كبنيك فرساناً قط ولا كفرسانك من فرسان العرب فرساناً قط ولا رأ بت مشل قوم يقاتلونك أصبر ولا بأس أنت والله المعذور فرجم بالناس المهلب حتى اذا كان عند المصر خرج اليهم بالناس و بنيه في كتائهم فقاتلوه كقتالهم أول مرة فانصر ف البراء الى الحجاج فأخبره الحب على جليتة تم استمر الهلب يقاتلهم عمانية عشر شهر الا يقدر منهم على شئ

حدث في معسكر الخوارج أمر لم يكن لم في حسبان ظاك أذرج لا من فرسائم بقال له المقطر قتل رج لا كان فا بأس من الخوارج فطلبوا من قطري ان يمكنهم من القاتل ليقتلوه قصاصاً فقال لهم ما أري أن أفعل رجل أول فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه و هو من ذوى القضل منكم والسابقة فيكم فوقع ينهم التأويل ما أرى أن تقتلوه و هو من ذوى القضل منكم والسابقة فيكم فوقع ينهم فقاتل بعضهم بعضا وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم في وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأى المهلب فتركه الحجاج ورأيه: استعرا الحوارج يقتتلون محوا من شهر ثم أن قطر يكفر ج بمن اتبعه عمو طبرستان وبايم عامتهم عبدر به الكبير فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم الا قليل وأخذ عسكر هم ومافيه وسبوا فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم الا قليل وأخذ عسكر هم ومافيه وسبوا لانهم كانوا يسبون المسلمين: ولكسب الاشفرى قصيدة طويلة يذكر فها يوم دامهر مرة وأيام سابور وأيام جيرف وأولها

ياحقص انى عدانى عنكم السفر وقد سهرت فأودي نومى السهر وهى من غرالشعر السربي وقد أنسدها بين يدى الحجاج فقال له أشاعر أنت أمخطيب قال كلاهم إفقال له أخبرنى عن بني المهلب قال المفيرة فارسهم وسيدهم

وكني ببزيد فارسأشجاعاًوجوادهم وسخبهم تبيصة ولايستحيي الشجاع أذيفر من مدرك وعبدالملكسم ناقع وحبيب موتزعاف ومحمد ليثغاب وكفاك بالمفضل بجدةقال فكيف خلفت جماعة الناس قال بخيرأ مركوا ماأملوا وأمنوا ماخافوا قالفكيف بنوالمهلب فيكم قال كانوا هماةالسر ح نهارا فاذا أليلوا ففرسان البيات قال فأيهم كاذأ نجدقال كانوا كالحلقة المفرغة لآيدرى أين طرفها قال فكيف كنم أنتموعد وكمقال كنااذا أخه ذناعفو ناواذا أخذوا يتسنامهم واذا اجتهدوا واجتهد ناطمعنافيهم فقال الحجاج ال العاقبة للمتقين كيف أفلتكم قطري قال كدناه ببعضما كادنافصر نامنه إلىالذي عجب قال فهلا اتبعتموه قال كان الحدعندنا آثر من الفل قال فكيف كان ليم المهلب وكنتمه قال كان لنامنه شفقة الوالدولهمنابرالولدقال فكيفاغتباطالناس قال فشافيهم الاعمن وشملهم النفل قال أكنت أعددت لىهذا الجواب قال لايعلم النيب الاالله فقال هكذا تكون والله الرجال المهلب كانأعلم بك حيث وجهك وكان كتاب المهلب إلى الحجاجا لحمدللةالكافى الاسلام فقدماسواه الذىحكم بأذلا ينقطع المزيده نه حتى ينقطع الشكر من عباه أمابعد فقد كان من أمر فا ماقد بلفك وكمنا تحن وعدونا علىحالين مختلفين يسر نامنهمأ كثرمما يسوء ناويسوءهمناأ كثرمما يسرهمعلى اشتداد شوكتهم فقد كانتمكن أمرهم حتى ارناعت له الفتاة ونوم به الرضيع فانهزت منهم الفرصة فيوقت امكانها وأدنيت السوادهن السواد حتى تعانقت الوجوه فلم زل كذلك حتى بلغ الـكتاب أجـله(فقطعدابر القوم الذين ظلموا

والحمد تقرب العالمين)؛ فكتب اليه المجاج أمابعد فقد فيل التعز وجل بالمسلمين خيراً وأراحهم من حدا لجهاد فكنت أعلم عن قبلك والحمد تقرب العالمين فاذا ورد عليك كتابي فاقسم في الناس فيهم على قدر بلائهم و فضل من رأيت تفضيله و اكانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلا تقوم بازائهم واستعمل على كرمان من رأيت وول الخيل شهداً من ولك كو لا رخص لاحد في اللحاق بمنز له دوراً أن تقدم بهم على وعجل القدوم انشاء الله . فولى المهلب ابنه يزيد كرمان وقاليا بنى انك اليوم لست كما كنت اعالك من مال كرمان ما فضل عن المجاج وان محتمل الك الاعلى ما احتمل عليه أبوك : فأحسس إلى من ممك وان أنكرت من انسان شيئاً فوجه الى و قضل على قومك وقد المهلب على المجاج فأجلسه الى جانبه وأظهر اكرامه و بره وقال بالفل العراق ان كرعيد المهلب ثم قال أنت والقد كما تقط الاعادى

رحب النراع بأمر الحرب مضطلعاً هم يكاد حشاه يقصم الضلما ولا اذا عض مكروه به خشما يكون متبعاً طوراً ومتبعا مستحكم الرأى لا تحماً ولاضرعا(١) وقد لدوا أمركم لله دركم لا يعشه لايطهم النوم الا ريث يبعثه لامترفاً ان رخاء العيش ساعده ما زال محلب هذا الدهر أشطره حتي استمرت علي شزرمر يرته

فقاماليه رجل فقال أصلح القالاه بروالقالكأني أسمم الساعة قطرياً وهو يقول المهلب كما لقيط الايادي ثم أنشدالشعر فسر الحجاج حتي امتلاً سرو راً فقال المهلب افاوالقماكنا أشده لي عدونا ولكن دمغ القالباطل وقهرت الجماعة

<sup>(</sup>١) القحم آخرسن الشيخ والضرع الصغير الضعيف

القتنة والعاقبة للمتقين وكانما كرهناهمن المطاولة خيرا كمماأحبيناهمن العجلة فقالله الحجاج اذكر لىالقوم الذينأ بلوا وصفلي بلاءهم فأمرالناسفكتبوا ذلك للحجاج فقال لهم المهلب ماذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا ازشاء الله ثمذكرهم للحجاج علىمر اتبهم في البلاء وتفاضلهم في الفناء وف دم بنيه وقال اله والله لوتقدمهم أحد في البلاء لقدمته علمهم ولولا أذاً ظلمهم لا مخرجهم : قال المجاج صدقت وماأنت بأعلم بهممني والحضرت وغبت انهم لسيوف من سيوف الله ثم ذكرمين بن المنير بن أفي صفرة وأشباهه : فقال الحجاج أين الرقاد فدخل رجل طويل أجنأ فقال الملب هذا فارس المرب فقال الرقاد أيها الاميراني كنت اقاتل مع غير الملب فكنت كبعض الناس فلماصرت مع من يلزمني الصبر و مجملني أسوة نفسه و ولدهو مجازيني على البلاء صرتاً ما وأصحابي فرساناً فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قوم على قدر بلائهم وزادولد المهلب ألفين وفعل بالرقاد وجماعة شبيهاً بذلك: قال المفيرة بن حبناه من أصحاب الهك:

عن الامو ر التي في رعبها وخم عاشت رجال وعاشت قبلها أمم عنى بما صنموا عجز ولا بكم اذن الا ميرولا الكتاب اذرقموا أوامتدعه فان الناس قمد علموا والمستمان الذي تجلى به الظلم أبو سميد اذا ماعدت النعم اني امرؤاكفني دبي واكرمني وانعا أنا انسان اعيش كا ماعانني عن قفول الجند اذ قفاوا ولو أردت قفولا ما يجمني ان المهلب ان اشتق لرؤيته ان الاريب الذي ترجى نوافله ألتائل الفاعل الميمون طائره

أزمان أزمان اذعض الحديد بهم واذ تمنى رجال الهم هزموا وتدأرسلت بمد ذلك جنود لتبع تعلرى نلحقوه بشماب طبرستان نقاتلوه حتى تفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خرّ الى أسفله فقتل ثم سار واحتى لحقوا بقيتهم فحاصروهم فى قصر قومس حتى جهدوا ثم خرجوا نقاتلوا حتى قاوا وكاز ذلك سنة ٧٧

و بذلك انتهى أمر الازارقة بمداذذاق الناس منهم مر الحرب وشناو اللسلين عن مصالحهم مدة من الزمن من غير نتيجة

وممن لهذكرمن الخوارج وليس من الأزار تةصالح بن مسرح التميمي ورفية شبيب بن يزيد كازصالح رجلا ناسكا مخبتاً مفر الوجه صاحب بادة وكاذبدارا منأرض الوصل والجزيرةله أصحاب يترثهمالقرآذ ويفقههم ويتص عليهم فقال لهم ذات يوم ماأدرى ماتنتغار ون وحتى. تي أثم، تيموز هذا الجو ر قدفشاوهذا المدل قدعفاولاتزدادهذهالولاةعلىالناسالاعلوا وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب فاستعدوا وابعثوا الى اخوا نـكمالذين يريدون من انكار الباطل والدعاء الى الحق مشـل الذى تريدون فيأتونكم ننلتقى وننظر فهانحن صانعون وفي اي وقت انخرجنا نحن خارجون فتراسلوا وأرسل شبيب الاربعاءسنة مهوقالصالحلن معهاتقوا التعبادالتولا نعجلوا الى تتأل أحدمن الناسالا أذيكونوا قومآ بريدونكم وينصبونكم فانكمانالخرجتم غضبالله حيث انهكت محارمه وعصي فى الارض فسفكت اللماء بميرحلها وأخذت الاموال بنير حقهافلاتميبوا علىقومأعمالا ثم تسملوا بهافانكل ماأنته عاملون

أنم عنه مسئولون: ثم أقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة لية وتحصن منهم أهسل دارا و نصيين وسنجار فبلغ أمير الجزيرة محمد بن مروان غرجهم فبعث الهم جنداً عدمهم ألف رجل فهزمهم الخوار جمن فيركير قتال ثم بعث جنداً آخر عدته ثلاثة آلاف فأشجوا الخوار جمتى تركوا مكامم وسار وا فقط وا أرض الجزيرة وحفاوا أرض الموصل فقطمو ها ومضوا حتى قطموا الدسكرة فأرسل البهم الحجاج جنداً عدته ثلاثة آلاف فقاتلهم الخوارج حتى قتل أميرهم صالح النمسر م فجمعهم شيب و بايدو دوسار وامن موقفهم حتى زلوا المدائن

ومآزالوا ينتقلون منجهة إلىأخرى والجند يرسسل البهم لموا الجند فيزمون جنودالحاج وهمفعمدد لابتجاو زاللتينعدا وأخيرا جاءشبيب فدخل الكوفة غيرهائب سلطان الحجاج وعاتوا فهافسادا وقتاوا من أهلها جاعةوالحجاج بقصرالكوفة فدعاالناس إلىاخراجهم فاجتمعاليه القواد ولما وأى ذلك شبب رك الكوفة وخرج فسارت الجنود وراء وككمهالم تنلمنه منالا وهوفي كلمرة بهزمهاحتي استغاث الحجاج بسدالملك وأخبره بسجزأهل الكوفة عن قتال الخوار جوطلب اليه أذ يرسل اليه جندامن أهل الشام فوجه اليهأربية تلاف ووجه الحجاج الهم بحواكن خسين أنقكمن الكوفة وكالحبيش شبيب قد بلغالقاً ومن النريب الدالا الف هزمت الخسين : وكان الشبيب بمد ذلكرحلة ثانية إلى الكوفة فبني بهامسجدا فخرج البهم الحجاج وقدجاء وجند الشام فتقويهم وقالمم بأأهل الشام أنهم أهسل السمع والطاعة والصبر واليقين لاينلبن باطل هؤلاء الاءرجاس حقكم غضوا الابصار واجثوا على

الركب واستقبلوا القوم بأطراف الاسنة فجنوا على الركب وأشر عوا الرماح وكانهم حرة سوداء وأقبل اليهم شبيب في تمبية فبنتوا له حتى اذا غشى أطراف الاسنة وثبوا في وجهه ووجوه أصحابه فطمنوهم قدماً وما زال القتال بينهم عامة اليوم وقتل في هذا اليوم مصاد أخو شيب وانتهي الامر بهزيمة شبيب وهده أول مرة هزم فيها وترك أمرأته غزالة فقتلت ثم أرسل الحجاج في أثره جنود الشام حتى قابلوه بالانبار وكانت بين القريقين مواقع هائلة جدا وأنتهى أمر الخوارج بعرق شبيب في النهر وتفصيل الوقائع التي جرت بين شبيب وبين جنود الحجاج يطول أمرها والنتيجة أن المسلين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة والنتيجة أن المسلين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة

بناء الكمبة — القتوح فى الشرق— الفتوح فى انشهال\_ الحج السكة \_ ولاية المهد \_ وفاة عبد الملكوبيته وصفته الوليد الاول \_الاصلاح الداخلي

بناءالكمة

من الحوادث الكبرى التى حدثت ابان هذه الاضطرابات وهدم الكمبة وبنائر ها في الكبرة وكانت قد مالت ويلا الكبة وكانت قد مالت حيطاتها عما رميت به من حجارة الحجانيق فهدمها حتى سواها بالارض وحفر أساسها وأدخل العجر فيها وكان الناس يطوفون من وراء الاساس ويصلون الى موضعه وجمل العجر الاسود عنده في تابوت في سرقة من حرير وجمل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب أو

طيب عند الحجة في خزانة البيت حتى أعادها لماعاد بناءها وكان السبب في ادخاله التحجر ضمن البيت ماروته أمه أسماء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا تومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكسبة وجملتها على قواعد اسماعيل وجملت لها بايين و فلما قسل ابن الزيروولى الحجاج فقض ذلك الركن الذي فيه الحجر وأعاد بناءها على ماكانت عليه في عهد قريش فالبناء الموجود الآن مؤلف من بناء ابن الزير والحجاج الاحوال الخارجية

لم يكن زمن الفتنة يسمح للسلمين عد فنوحهم وانتقاص أرض عدوهم لان الامة اذاكان بأسها ينها سديداً فحسبهاات تحافظ على ما أيد بهامن البلاد ولكن هذه الامة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن لم تقصر يدها عن الفتح ولم تظهر أمام الام الاخرى بمظهر الضعف الافي بعض الاحيان

## الفتوح في الشرق

بعد ان انتهي المهاب من أمر الخوارج ولاه الحجاج خراسان ففي سنة ٨٠ قطع نهر بلخ ونزل على كس وأتاه وهو نازل عليها ابن عم ملك الختل فدعاه الى غزو الختل فوجه معه ابنه يزيد فنزل في عسكره وكان الملك يومئذ السمه السبل في عسكره على ناحية فييت السبل ابن عمه فكبر في عسكره فظن ابن المم أن العرب قد غدوابه وأنهم خافوه على الغدر حين اغزل عسكرهم فأسره الملك وقتله في قلعته فأتي يزيد بن المهلب القلمة وأحاط بها فصالحه الملك على فدية حلها اليه ورجم إلى المهلب ووجه

الهلب ابنـه حيباً إلى ربنجن فوافى صاحب مخاري فى أربعين ألقا فى كانت يينهم منا وشات لم تنته بنتيجة والصرف حييب

ومكس الملب بكس سنتين فقيل له لو تقدمت إلى السفد وما وراء ذلك قال ليتحظى من هذه النزوة سلامة همذا الجندحتي يرجعوا إلى مروسالين ثم صالح المهاب أهل كس على فـــدية وأتاه وهوبكس وفاة ابنه المنيرة وكان خليفته على مرو فجزع جزءا شديدا وولى مكانه أبنه يزيد:ولما أُخذ الفدية عاد إلى مرو فتوفى مها ولما شعر بد نو أجله دعا من حضرمن ولده وددا بسسهام فحزمت وقال أترونكم كاسريها مجتمعة قالوا لاقال أفسرونكم كاسربها متفرقة قالوا نهم قال فهكذا الجحاعة فأوصيكم بتقوي الله وصلة الرحم فان صلة الرحم تنسي. في الاجمل وتُعرى المال وتـكُمر المدد وأنهاكم عن القطيعة فان القطيعة تسقب النار وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتوصلوا وأجموا أمركم ولا تختلفوا وتباروا نجتم أموركم ٠ ان بني الام يختلفون فكيف ببني الملات وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعال كم أفضل من تولكم فأبي أحب للرجل أن يكون لعاله فضل على لسانه واتقو االجواب وزلة اللسان فازالر جل تزل قدمه فينتمش من زلته ويزل تسانه فيهلك اعرفوا لمن ينشاكم حقه فكفى بنسدوالرجل ورواحه اليكم لذكرةله وآثرواالجود على البغسل وأحبوا العرب واصطنعوا العرب فان الرجل من العرب تعده المدة فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده عليكم في الحرب بالاناة والمكيدة فأنها أنفع في الحرب من الشبجاعة واذاكان اللقاء نزل القضاء: فإن أخذ رجل إلعزم فظهر على عدوه قيل أتى الامر من

وجهه ثم ظفر فعمدوان لم يظفر بعد الاناة قيل مافرطولاضيع ولكن القضاء غالب وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السنة وأدب الصالحين واياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكم وقد استخلفت عليكم يزيد وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقال له الفضل لولم تقدمه لقدمناه ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبد الملك بالحبر وباستخلاف المهلب اياه فأقره وتوفى فى ذى الحجة سنة ١٨٠ فقال خمارين توسعة التميي

ألا ذهب الغزوا المقرب الذي ومات الندي والجود بعد المجلب أتاما بمرو المرق ومنرب المام بمرود وقد غيبا عن كل شرق ومنرب اذا قبل اي الناس أولي بنمية علي الناس قلناه ولم نتهيب أباح لنا سهل البلاد وحزنها بخيل كارسال القطا المتسرب يعرضها المطمن حتى كاعما بجلها بالارجوات المخضب تطيف به قعطان قد عصبت به وأحلانها من حي بكر وتغلب وحيا معد عوذ باوائه يضدونه بالنفس والام والاب وفي ولاية يزيد لخراسان فتح قلمة نبرك بياذ غيس واحتلها وكان ملكها فدخرج عنها فلما جاء صالحه على ان بدف م الله مافي القلمة من الخزائن

وفى ولاية يزيد لخراسان فتح قلمة نبرك بباذ غيس واحتلها وكان ملكها قدخرج ننها فلما جاء صالحه على ان يدفع اليه مافى القلمة من الخزائن ويرتحسل عنها بعياله وكتب يزيد إلى العجاج بالقدح وكان كاتبه يحيى بن يعمر المدواني ونص كتابه إنا لقينا المدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائقة وأسرنا طائفه ولحقت طائفة برءوس الجبال وعراعر الادوية وأهضام النيطان وأثناء الانهار: فلما جاء الكتاب الحجاج سأل عمن يكتب ليزيد فقيل له يمي بن يعمر فكتب الى يزيد فعمله على البريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالاهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظت كلاماً بى وكان فصيحاً قال من هناك قال فأخبرني هل يلعن تنبسة بن سعيد قال نم كثيراً قال ففلان قال نم قال فأخبرني عني أألحن قال نم تلحن لحنا خفياً زيد حرفاً وتفصح فأو تجمل أن ف وضم إذ وإذ في موضماً ذقال أجلتك ثلاثاً فاذأ جدلك بعد ثلاث بارض المراق قتلتك فرجع الى خراسان وفي سنة ٥٨ عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل: وفي عهد المنفل في خراسان عنه مه عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل: ولم يكن المفضل في تما كان يعطى الناس كاماجاه شي عوان شم شيئا قسمه ولم يكن المفضل بيت مال كان يعطى الناسكاماجاه شيء وان شم شيئا قسمه بينهم ، ولم يلبث الحجاج أن وزل المفضل وولى مكانه قتيبة بن مسلم الباهلى وسيكوزله ذكر جيل في خلافة الوليد

## الفتوحفيالشمال

لم يكن من المحكن في عهد الاضطراب الشديد أن تكون للسلين توة أمام الروم الذين لا يتركون المسلين وفي سنة ٧٠ ثار الروم واستجاشوا على من المسلين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبد الملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح ملك الروم على أن يؤدى عبد الملك اليه كل جمعة ألف دينار خوفاعلى المسلين ولما انقشمت هذه السحابة واستقر الامر لعبد الملك عادت الغزوات الى بلاد الروم فنظمت الشواتي والموائف وافتتح عبد الملك قيساربة وفي سنة ٨٨ فتحت قاليقلا وكان

أمير جنـــدها عبيـــد الله بن عبــدالملك وفى ســـنة ٨٤ غزاءبـد الله بن عبد الملك فنتح المصيصة

لج

كان الذي يقيم الحج عبــد الله بن الزيير في عهــد خلافتــه وفي ســـنة ٦٨ وافت عرفات أربعة ألوية : ابن الحنيفة في أصحابه في لواءوابن الزيير في لواء و نجسدة الحروري في لواء ولواء بني أمية قال محسد بن جبير خفت الفتنة نمشيت اليهم جميعا فجئت محمدبن على في الشعب فقلت ياأ با القاسم اتق الله فانا فيمشمر حرام وبلدحرام والتاس وفدالله اليهمذا البيت فلا تفسدعليهم حجهم فقالواللماأر يدذلك وماأحول ينأحدوبين هذاالبيت ولايؤتى أحد من الحجاج من قبلي ولكني رجل أدفع عن تفسي من ابن الزبير وماير وم مني وما أطلب هذا الامرالاأن لامختلف على فيهاثنان ولمكناثت ابن الزبير فكلمه وعليك بجدة قال فجئت ابن الزبر فكامته بحوما كلمت بهبن الحنفية فقال أنا رجــلتداجتمعلىالناس وبايمونى وهؤلاءأهل خلاف فقلت أري لك خيراً الكف قالأَ فعمل تمجئت نجدة الحرورى فأجده في أصحابه فعظمت عليهوكلمته كما كلمت الرجلين فقال اماأن أبتدىء أحداً بقتال فلا واحكن منبدأ بقتال قاتلته قلت فانى رأيت الرجلين لايريدان تشالك : ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ماكلمت به القوم فقالوا نحن على أن لا تقاتل أحدا الااذقاتلنا. ثم كان أوللواء انفضلواء ابن الحنفية ثم تبعه نجدة ثَمُلُوا ۚ بني أُمية ثم لُوا ۚ ابن الزَّبر وتبعه السَّاس :وهذه حادثه غُريبة في تاريخ

الحج وبعد تتله كان بقيمة عمال بني أمية السكة الاسلامية

أيكن للسلين سكة يضر بون عليها دراههم و دنا نير هم وا بما كانو ايستعملون ما يضرب من الدنا نير في بلاد النوس وما يضرب من الدنا نير في بلاد الوم حتى كانت سنة ٢٤ من المجر ةوهي سنة الجماعة ضرب عبد الملك الدواهم والدنا نير الاسلامية و جعل و زن الدرهم أربعة عشر قير طاوالدينار عشرين تبرطاف كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلامي وأمر عبد الملك الحجاج أن يضر بها بالمراق وقد نقش عليها أو لا باسم الته الحجاج محتب عليها بعد سنة أحد الته الصدفكره ذلك النقها مفسميت مكروهة وكانت له دار ضرب المد أحد الته الصدفكره ذلك النقها مضربت الدراهم والدنا نير بعد ذلك في بقية الزيوف والستوقة والبهرجة ثم ضربت الدراهم والدنا نير بعد ذلك في بقية الا مصار الاسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على غير سكة السلط الا غقوبة شديدة و وسنوضح أمر السكة بعد

ولاية العمد

كان مروان قدولى عسده عبد الملكثم من بسده عبد العزيز بن مروان ففى سنة ٨٥ أراد عبد الملك ان يعزل عبد العزيز ويولى مكانه الوليد بن عبد الملك فاستشار قبيصة بن دَوَّيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذامى فقال لوخلمته ما انتطح فيه عنزان فبينا هوعلى ذلك اذ وعدانى ابنيه الوليد ثم من يسده السلمان و كتب ببيمته لما الى البلدان فبايم الناس وامتنع من ذلك سعيد بن المسيب فضر به أوير المدينة هشام ابن اسماعيل المخزومى وطاف به وحبسه فكتب عبد الملك الى هشام يلومه على مافعل و يقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحم من أن تضر به وانالنعلم ماعند همن شقاق و لا خلاف

#### وفاة عبداللك

فيوم الخميس منتصف شوال سنة ٨٩ (٨ أكتوبر سنة ٧٠٠) توفى عبد الملك بدمشق فكانت مدة خلافت مند بويم بالشام احدى وعشرين سنة وشهرا و نصفاه ن مستمل رمضان سنة ٥٦ الى منتصف شوال سنة ٨٩ وكانت خلافته مذ قتل ابن الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخسة أشهر بناء على أذابن الزبير قتل في ١٧ جادى الاولى سنة ٧٧ وكان عمر عبد الملك ستين سنة لا نه ولدسنة ٢٩

#### بيت عبد الملك

تزوج عبد الملك (۱) ولادة بنت العباس بن جزء العبسى فولدت له الوليد وسايمات ومروان الآكبر (۲) عانكة بنت يزيد بن مماوية فولدت له يزيد ومروان ومساوية وأم كلثوم (۳) أم هشام بنت هشام ابن اسماء يمل المغزومي فولدت له هشاماً (٤) عائشة بنت موسى بن طلعة التيمى فولدت له أبكر واسمه بكار (٥) أم أيوب بنت عمرو بن

عُمان بن عفان فولدتله الحكم (٩) أم المفيرة بنت المفيرة بن خالد المخزومي فولدت له فاطمة (٧) شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي (٨) ابنة لعلى ابناً بي طالب (٩) أم أيها بنت عبد الله بن جمفر . وله من الاولاد عبد الله ومسلمة والمنذر و عنبسة و محدوس عبد الملير والحجاج لامهات الاولاد صفة عد الملك

كان عبد الملك قوى العزعة ثابت النفس لا تزعزعـــه الشـــدائد ولي أمر الامة وهي في غاية الإضطرابوالإختلاف فما زال حتى جمها وصيرها أمة واحدة تدين لخليفة واحد وسلمها لابنه الوليــد وهي على غاية من الهدو والطمأنينة ولكن الضحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جدا لان الامةحية نشيطة لاتدين الاللةوة القاهرة التي هي نوق طاقتها والاهواء متشعبة وذلك مما بجعل المأزق ضيقاً لا يمر منه الا الكيس ذوالعزم الثابت وكذلك كان عبد الملك يقول ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الامر · في وان ابن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن لبخله لايصلح أن يكون سائسا: ومما عبد من مساوى عبد الملك انه قال مرة وهو على النبر من قال لي بعد مقامي هذا اتق الله ضربت عنقه وقد أعت فرعن ذلك بأن كثيراً من الناس كانو يقفون هذه المواقف قصد الشهرة حتى اذاأصابهم من جراء ذلك شر اشتهروا بقوةالقلب ومصادرة الخلفاءولكن ذلك لايصلح على أية حال عذرا ومما عدمن مساويه وهوقبيح غدره بممرو بن سميد وقتله الله بمد أن أمنه وقالوا إن هـ نما أول غدر حصل في الاسلام ومن سن سنة سيئة فعليه أنمها وأثم من عمل لها إلى يوم القيامة

والتاريخ يدلنا على ان كبار الرجال الذبن أقدموا على العظائم لم يسلموا من الهنات في سبيل تأييد وطالبهم فلكل جواد كبوة ولكل صادم نبوة وكان عبد الملك فصيحا عالما بالاخبار فقيها وقد قدمنا شيئاً من ذلك في أول خلافته

## الوليد الاول ﴾

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباسبن جزء العبسي ولدسنة ٥٠ من الهجرة ولم تـكن له ولاية العمد الابعد وفاة عمـه عبد العزيز من مروان ولما توفي أبوه عبد الملك بويع بالخلافة في اليومالذي مات فيه لما رجع من دفته بدمشق لم بدخل و نزله حتى صدعلى منبر دمشق فحمد الله وأثنى عليه بماهو أهله ثم قال أبها الناس انهلامقدم لما أخر الله ولا مؤخر لماقدم الله وقدكان من قضايا الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملةعرشه الموت وقدصار الىمنازل الابرار ولى هــذه الامة بالذي بحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لاهل الحق والفضل واقامــة ماأقامالله من منار الاسلام وأعلامه من حج هــذا البيت وغزوهــذه الثغور وشن هذه النارة على اعداء الله فلم يكن عاجز ۖ ولا مفرطاً أبها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فان الشيطان مع الفردأيها من ابدىالناس لناذات نفســـه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكتُّمات بدائه : ثم قام اليهالناسفبايمو.

#### الحالف عهدالوليد

كانت مدة الوليد غرة في جيين الدولة الاموية نقيها قام باصلاح داخلي عظيم واشتهر فى الامة قواد عظام فتحوا الفتو المفايمة وأضافوا الى المملكة الاسلامية بلادا واسمة واستردوا هييتها في أنفس الام المجاورة لها وسبب فلك أن الوليد تولى بعد أن وطأ عبد الملك الامور ومهدها فاستلها الوليسد والاسة هادئة مطمئنة مجتسمة الكلمة وخبت نار الاهواء فان الخوارج ذهبت حدثهم وشو كتهم وقلت جموعهم وشسيعة آل البيت نالهم ماجعلهم بهتمون بأنفسهم فلم مجركوا ساكنا ولم يوقة وافتة

### الاصلاح الداخلي

كان الوليد ميالا الي المهارة فاهتم في زونه باصلاح الطرق وتسهيل السبل في الحجاز وذيره فقي سنة ٨٨ كتب الي عامله بالمدينة عمر بن عب المعزيز في تسهيل الثايا وحفر الآبار في البلدان و كتب الي سائر البلاد بذلك فعمل عمر بالمدينة الفوارة التي يستقى منها أهل المدينة وأجرى اليها الماء وأمر لهما بقوام يقومون عليها : واصلاح الطرق من أهم مايد كر لولاة الامر في إصلاح البلاد . ومن أعماله المعليمة بناء ذينك المسجدين العظيمتين مسجد المدينة وجامع دمشق : فتى السنة المتقدمة مر عمر بن عب العظيمتين مسجد المدينة وجامع دمشق : فتى السنة المتقدمة مر عمر بن عب العزيز بهد مالمسجد النبوى وهدم بيوت أزواج الرسول وادخالها في المسجد وأن يشترى دوراً في مؤخره ونواحيه ليتسع حتى يكون مثنى ذراع في مثلها ومن أبي فلتقوم داره تهيمة عدل وتهدم ويدفع اليهم ثمنها فان لك في ذلك ومن أبي فلتقوم داره تهيمة عدل وتهدم ويدفع اليهم ثمنها فان لك في ذلك

سلف صدق عمر وعيمان وأرسل اليه الوليــد بالفعلة والبنائين من الشام فعمل فى ذلك عرمع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه أمربهدم مسجد رسول القصلي الله عليه وسلم ويطلب منه أن يمينه فيه فبعث اليــه عثة ألف مثقال ذهب وبعث اليه عثة عامل وبعث اليه من الفسيفسا بارسين جملا فابتديء بعارته وأدخلت فيه جميع الحجر التي لازواجرسول الله صــلى الله عليه وسلم ولم يبق الاحجرة عامَّشة التي فيها القبور الثلاثة وكانمن رأي بمض أهل المدينة أن لا تكون في المسجد حذر أن يستقلبها بعض المسلمين في صلاَّمهم يشبهونها بالكعبة ففكر في ذلك عمر وقد هـداه الفكر أن يثلث جهتها الشمالية حتى تنتهى بزاوية لايمكن استقباله افصارشكل الحجرة مخمساً أما جامع دمشق وهوالمعروف بالجامع الاموى فان الوليــد احتفل له احتفالا عظيا حتى خرج مناسبا لعظمة المملكة الاسلامية ولايزالشيء من آثار. شاهداً بتلك المظمة وكان الناس في حياته قــد شغفو ابالممارة تبماله حتى كانتمسألتهم عنها اذا تقابلوا:وبني الوليد المصانع في الشام لتسهيل الاستقاء ومن الاصلاح العظيم حجره على المجــذمين أن يسألوا الناس وجمــل لمم من العطاء ما يقوم بحيلتهم وأعطى كل مقعد خادماً وكل قائد ضريراً وعلى الجلملة فسكان الوليد محسمناً الى رعيته . وممما يدل على حسن معاملته للملماء انه حجسنة ٥١ وعمر بنءبــدالمزيز أميرعلى المدينة فلما وصل المدينة دخل الي المسجد ينظر الى بنائه فأخرج الناس منه فما ترك فيه أحد وبقي سميد بن السبب ماعبري أحد من الحرس أن مخرجه وما عليه الاربطتان ماتســاويان خمـــة دارهم فقيــل له لوقمت فأبى أن يقوم قبــل

الوقت الذي كان يقوم فيــه قبل فلو سلمت على أمــير المؤمنين فأبي أن يقوم اليه قال عمر بن عبد العزيز فجملت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء أذ لا يري سمعيداً حتى يقوم فحانت من الوليد نظرة الى القبسلة فقال من ذلك الجالس أهو الشيخ سعيدبن السيب فجل عمر يقول نعم ياأ. يرالمؤمنين ومن حاله ولوعلم بمكالك لقام فسلم عليك وهو ضعيفالبصر قال الوليدقد علمت حاله ونمن أأنيه فنسلم عليه فدار في السجدحتي وتف على المنبر ثم أقبل حتى وقف على سميد فقال فقال كيف أنت ابها الشيخ فلم يتحرك سميد ولم والحدلة فانصرف وهويقول لممر هذا بقيةالناس فقال أجل ياأمير المؤمنين وقليل من ذوى السلطان من يعرف لمثل سميد من العلماء ذوى الاسناز حقهم وسبب ذلك فيمانظن من قبل العلماء كمثيراً ومن قبل ذوى السلطان قليلاأما العلماء فأنهم رضوا لاتفسمهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم والدينار حتى صار كل مايصيهم في الحصول عليهما سهلا وتلم بذلك ذووالسلطان فاشتروامنهم دينهم بما أفاضوا عليهمن الدنياوحينذاك يضعف احتراءهم وتقتل مكانتهم وأماذووالسلطان فانهم أحيانا أخذ منهم الجبروت فلامجبون ان يكوز لاحد منرءيتهم كلمة فوق كلمتهم فيتجهمونان يبدي لهم نصيحةأو يعرفهم واجبا فيحاربونهم اقصد اذلالهموحط درجتهم ولكن الذي يريد اللةومصاحة المسلين بنصيحة فانهلايضره شيء منذلك والتاريخ شاهمد صدق ليي ذلك

ومن حسنات الوايد استعانته في عمله بعمر بن عبد العزيزالذي

أعاد سيرة سلف هذه الامة الصالح فقد ولاه المدينة سنة ٨٧ ففدمهاوسنه ه٧ سنة فنزل دار مروان ولما صلى الظهر دعاعشرة من فقهاء المدينهعروة ابن الزير وعبيد الله بن عبدالله بن عبة وأبابكر بن عبد الرحن وأبابكر ابن سلمان بن أبي خيثمة وسلمان بن يسار والقاسم بن محمــدبن أبي بكر وسالم ا بن عبد الله بن عمر وعبـ د الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة و خارجة بن زيد وهم اذذاك سادة فقهاء الدنيا فلما دخلوا عليه اجلسهم تم حمدالله وأثنى عليه ثم قال اني أنما دعو تكريلامر تؤجرون عليه وتمكونون فيه أعوانا على الحق ماأريدان أقطع أمرآ الابرأيكم أوبرأى منحضر منكم فان رأيتم أحسدا يتعدى أو بلنكم عن عامل لى ظلامة فأخرج الله على من بلغه ذلك الابلغى فغرجوا بجزونه خيرا وافترتوا وبهذا العمل جدد فهم سيرة عمر بن الخطاب وهوجده من قبل أمه وقد عزله الوليد عن المدينة سنة ٩٣ بسبب شكوى من الحجاج أن مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلواءن العراق ولجأوا الىالمدينة ومكةوانذاكوهن فاستشاره فيمن يوليه المينة فاشار بشمان بن حيان المرىفولاه المدينة

> المحــاضرة الثامنة والثلاثون الفتوح في عهدالوليد — ولاية المهد — وفاة الحجاج — وفاة الوليد —سلمان

> > الفتو ح في عهدالوليد

اشتهر فيزَمنالوليدأربسة توادعظام كانـلهم أجمـل الاثر فىالفتح الاسلاميوه (١)محمدينالقاسم بن محمدالثقفى (٢) قتيبة بن مسلم الباهـلى(٣) موسى بن نصير (٤)مسلمة بن عبدالملك من مروان

فأماالقاسم نجمدفانه كازأ ميرآعي ثفر السندمن قبل الحجاج بن يوسف وكان الحجاج قدضم اليهستة آلاف من جندأ هل الشام وجهز مبكل مااحتاج اليه فسارالقامم إني بلادالسند حتى أنى الديبل (١) نغزل عليه وكان به مدّ عظم والبدّ منارةعظيمة تتخذ في بنا لحم فيه صنم أوأصنام لهم وكل شيء أعظمو ممن طريق البادة فهوعنده بد وكانت كتب الحجاج تردعى محمد وكتب عمد تردعى الحجاج بصفة ماقبله واستطلاع رأيه فيايمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصراً للديبلحتي خرجالعدواليه مرة فهزمهم ثمأمر بالسلاليم فوضت وصمدعليها الرجال ففتعت عنوة وقتــل عامل داهر علبها ثم بني مها مسجداً وأنزلهـــا أر بعة آلاف · ثمأ تي البيرون فأقامأ هله العلوفة للقاسم وأحخلوه • دينتهم وكافوا قدبشوا سمنيين مهم للى الحجاج نصالحوه ذوفى لهم محمد فالقاسم بالصلح ثم جمل لا يمر بمدينة الافتحهاحتي دبرنهر آدوزمهر أن (٧) نأناه سمنية سربيدس نصالحوه على منخلفهم و وظف عليهم الخراج وسار إلى سهبان فقتحها تم إلى مهران فبلنزذلك داهر ملك السندفاستعدلحاربته: ثم ان محمداً عبرمهرا ذوهو نهر السندعل جسر مقده فالتقي بداهر في جنو ده الكثيرة وهوعلى فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شــديدآكم يسمم بمثلهو ترجل داهر وقاتل فقتل عندالمساء وانهزم المشركون نقال فيذلك قاتل داهر

الخيل تشهد يوم داهر والتنا ومحمد بن التاسم ن محمد

<sup>(</sup>١) مدينة علىساحل نهرالهند

<sup>(</sup>٢) نهرالسند يصب في خليج قارس وهو نهر بقدر دجلة

انى فرجت الجمع غيرمنورد حتى علوت عنايمهم بمند فتركته نحت العجاج عبدلاً متعفر الخدبن غير موسد

ولماقتل داهم غلب محمد يلي بلادالسند. تم فتحر اورعنوة ثم أتي رهمنا بإذالعتيقة فقاتله مهافل داهر ولكنهم أنهزه وا نخلف مهاداه لاتممسار فتلقاه أهل ساوندري وسألو دالا مان فأعطاه اياه واشترط عليهم ضيانة السلين ودلالتهم : ثم تقدم الى سمد فصالح أهلهاعلى مثل صلحساو ندرى : ثم انتهى الى الرور (١) وهي من مدائن السندفحر أهلها تم نتحها صلحاً لمي أدلا يقتاهم ولايعرض لبدهم وقال مااليد إلاككنائس النصاري والبهود ويبوت نيران المجوس ووضع عليهم الخراج وبنى بالرو رمسجداً: ثمسار حتى قطعنهر بباس الىالملتان فقاتله أهمل الملتان فهزمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلواعلى حكمه فقتل كشير أمنهم وأصاب ببهامغانم كثيرة وافرة وكان بدالملتان تهدى اليه الائموال وتنذرله النذور وبحج اليه السندفيط وفون بهو يحلقو فرءوسهم ولحاهم عنده فحاز محمد ذلك كله: وفي ذلك الوقت لمفته وفاة الحجاج فرجع عن الملتان الى الرو روبغر و ر وكان قدفتحا فأعطي الناس ووجه إلى البيامان جيشاً فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعةوسالمأهل سرست ثمأتي الكيرج فخرجاليمه دوهر فقاتله فانهزم المدووهر بدوهر : بمدائمامهذه الفتو م العظيمة التي نشرت ظل الاسلام علىجيم بلادالسندمات الوليدبن عبدالملك فوقف أمر محمدوسنتكلم

<sup>(</sup>۱) ناحیة بالسند تقرب من المتنان فی الکبر وعابها سوران وهی علی شاطی م نهر مهران علی البحر وهی متجر وفرضة بهذه البلاد و بینهم و بین الملت ان اربع امرحل وبالقرب من الرور مدینة بفرور

بعد على خاتمة حياته وأماقتيبة بن مسلم فكان أمير آعلى خراسان للحجاج بن يوسف ولا علم المنفضل بن المهلب سنة ٨ هفل اقدمها خطب الناس وقال لهم ان القدة و لا علم هذا المحل ايمز دينه و يذب بكري المال استفاضة والعدو و قم و وعد نبيه صلى الله عليه و سلم النصر بحد يت صادق و كتاب فاطق فقال (هو الذي أرسل رسوله بالمحدى و دين الحق ليظهره على الدين كاه ولو كره المشركون) و وعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب و أعظم الدخر عنده فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما و لا نصب و لا يخمصة في سبيل الله و لا يطون موطئاً ينيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الاكتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطمون و ادياً الاكتب لهم ليجز بهم الله ولا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطمون و ادياً الاكتب لهم ليجز بهم الله عسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمو المابل أحياء عند بهم يرزقون) فة تجز و امو و و دريكم و و طنو اأ نفسكم علي أقمى أثر وأمضى ألم والمي و المو ينا

معرض الجند في السلاح والكراع وسار واستخلف على مروفاما كان الطالفان القاه دها قين المنحود ظاؤه فسار وامعه و القم القم القاه ملك الصفائيان بهدايا ومفتاح من ذهب فدعاه إلى الاده فأتي ملك كفتان بهدايا وأمو ال ودعاه الى الاده فعضي معملك الصفائيان فسلم اليه الاده وكان ملك آخر ون وشومان قدأ ساءه جواره وضيق عليه فسار قتيبة الى آخر ون وشومان وهمامن طخارستان فجاء الملك فصالحه على فدية أداها فقبلها قتيبة ورضي تم عاد الي مر و استخلف على الجند و لما علم بذلك الحجاج كتب اليه يلومه و يعجز رأيه في تخليفه الجند وكتب اليه اذاغ وت فكن في مقدم الناس واذا قفلت فكن في

أخرياتهم وساقهم

وفى سنة ٨٧ قدم على قتيبة نبزك وصالحه وكانسبب ذلك انه كان فى يد نبزك أسري من المدلين فى كتب اليه قتيبة يأمره بإطلاقهم و يتهده فضافه نيزك فأطلق الأسري فوجه اليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالته الثن لم يفعل ليغزونه وليطلبنه حيث كان لا يقلم عنه حتى يظفر به أو يموت قبل ذلك فقدم عليه نيزك وصالحه على أهل بافغيس على أن لا يدخلها

بعدذلك غزاقتيبة بيكند وهيأدنى مدائن بخارى اليالنهر فلمانزل بهماستنصروا الصند واستمدوامن حولهم فأتوهم فيجمع كثير وأخذوا بالطريق فلمينفذ لقتيبةرسول ولميصل اليهرسول ولم يجرله خبر شهرين وأبطأ حده على الحجاج فأشفق على الجندوالقتال دائر بين قتيبةو بين عــدوه وفى ذات يوملقي المسلمون عدوهم مجدحتي أنزل القطيهم نصره فانهزم المدوعهم يريدون دخول المدينة فحال المسلون بنهم وبينها فتفرقواو ركب المسلون اكتافهم واعتصم بالمدينةعدد قليل دخلها ولمارأ واقتابة ابتدأبهدمهاسألوا الصلحفصالحهموولي عليهم أميرا وسارعهم فلماكانعلى خمسة فراسخ بلنهان أهمل بيكندغدروا بالعامل فقتلوه وأصحا بهفرجع اليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلها وأصاب فبها منائم كثيرة ثمءاد إلىمرو: ولماكازال بيعسارعنمر و فيعدة حسنة من الدواب والسلاح وعبرالنهرحتي أتي نومشكث وهي من بخارى فصالحه أهلهاثم سارالى راميثنة فصالحه أهلهافا نصرف عنهم وزحف اليه الترك مهم السندوأهل فرغانةفاءترضوا المسلمين في طريقهم فقاتلهمالمسمون قتالاً شديداً أبلي فيه نيزك بلاء حسناً وهومع قتيبة حتى انهزم الترك وفض جمهم ثمرجع الىمرو

وقطعالهر منترمذير يدلمخ تمأتى مرو

ثمأراد أذينت مخارى فعبرالهر ومضي إلى مخارى فنزل خرقانة السفلي فلقيته جوع كثيرة فقاتلهموهزمهم ولماوصل بخارى استعدلهملكها فلم يظقرمن البلد شي فرجم الى مرو وكتب الى المجاج بذلك فكتب اليه الحجاج أذ صورهالي فبمث اليه بصورتها فكتب اليه الحجاج ال ارجع الى مراغتك فتب الى القيما كان منك وانهامن كان كذانخرج قتيبة عن مر وسنة. وفاستنصر ملك بخاري بالسند والترك ومن حولهم ولكن قتيبة سبقهم الى بخاري فحصر هاوفي اثناءالحصارجاء أهل بخارى المدد فغرجوا لقسال المسلين فصبروالهم ثمجال المسلو فوركبهم المشركوز فحطموهمعتي دخلواعكرقتيبة فيالقلب وجازوه حتي ضربالنساء وجوه الخيمل وبكين فكرالنماس راجمين وانطوت مجنبتاالمسملين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم الى مواقفهم فوقف الترك على نشز فقىال قتيبة من يزيلهسم لنياس هـذاللوضع فلم يجب أحد فشي الى نى تميم وقال لهم يوم كالأمكم أبى اكم الفداء فأخذوكيم وهو رأسهم اللواء بيده وقال يابني تميم أتسلمو نبي اليوم قالوالا يأأ با مطرف وكان هزيم بن أبي طعمة المجاشعي على خيسل بني تميم فقال وكيع قدم باهريم ورفع اليه الرابة وقال قدم خيلك فتقدم هريم ودب وكميع في الرجال فانتهى هريم الى نهر بينه وبين العسدو فوقف فقــال له وكميع أتعم بإهريم فنظر اليه هريم نظر الجمل الصؤول وقال أناأ قعم خيلي هذا النهر فازا نكشفت كانعلا كهاوالله انكلاحق فقال وكيع مفضبا انخالفي وحذفه بمودكازمعه فضربهريم نرسه نأتعمه وقال مآمد هذاأشد منهوءبر هريم في الخيل وانتهي وكيع الىالنهر فدعامخشب تنظراانهر وقالر أصحابه من

وطن منه ختصه على الموت فليمبر ومن لا فلينبت مكانه نمبر مه ١٠٠٠ راجل فدب فيهم حتى اذا عيوا أقمد هم فأراحواثم دنامن المدو فعل الخيل مجنبتيه وقال لهريم ابي مطاعن القوم فاشغلهم عنابا لخيل و قاللناس شدوا نحملوافها نتنواحتي خالطوهم وحمل هريم خيله عليهم فطاعنوهم بالرام احفما كفواعنهم حتى حدوهم عن موقفهم وهز موهم وجرح في هذا اليوم خاقان ملك الترك ولم نه ولماتم القتح كتب به تتيبة الى الحجاج ولماتم المتيبة . الراد من بخارى هابه أهل الصغد فطلبوا صلحه فصالحهم على فدية يؤورنها

وفى سنة ٩٣ فتع قتيبة مدائن خوارزم صلحاً وكانت مدينة الفيل أحصنهن ثم غز اسمر قندوهي مدينة السفد فقتحها مد قتال شديدو بني بها مسجداً وصلى فيه وكان مه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم ولما فتحادعا نهار بن توسعة فقال بإنهار أين قولك

الاذهب النزو المترب للننى ومات الندى والجود بعد المعلب أقام بمرو الروذ رهن ضريحة وقد نيباعن كل شرق ومنرب أفغزواهذا يانهار تال لاهذا أحسن وأنا الذي أقول

وماكان مذكناولاكان قبلنا ولا هو فيها بعدنا كابن مسلم أعم لاهل الترك قتلا بسينه واكثر فينا وتسما بعد مقسم ثمارتحل قتيبة راجعاً الى وروواستخلف الى سور قند عبدالله بن مسلم وخلف عنده جنداً كثيفاً وآلة من آلات الحرب كثيرة . ثم انصر ف الى و وفأقام بها وفى سنة ٩٤ فزاقتيبة شاش (١) وفر غانة (٢) حتى لغ خجندة وكاشان

 <sup>(</sup>١) أقام متاخم لبلاد النزائـ واقليمها أكبراقلم بماورا، النهر وخراسان وقصبتها
 بنكث وله مدن كثيرة خربت (٢) مدينة وكورة ع ورا. النهر متاخة

مدينتي فرذانة وقاتله أهسل خجنسدة قت لاشسديداقهز مهمتم أتي كاشان فافتتحهاوفي سنة ٩٦ انتتح مدينــة كاشغر ( ١ ) وهي أدنى مدائن الصــين سار اليها من مرو فمر بفرغانة وجاءه وهومهاموت الوليدبن عبد الملك فلم يقمدهذلك من الغزو وسارالى كاشغر فافتتحها وكان بير وبين ملك الصين هناكمراسلات وأرسل اليه تتيبة وفدآ عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي فلما كلمهم المثالصين قال لهم قولو القتيبة ينصرن فأنى قدير فتحرصه وقلة أصحابه والابعث اليكمن يهلك كرويهلكه فقال لههيرة كيف يكون تليل الاصحاب مناً ولخيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليهاوغز الدوأما مخويفك المانابا اقتل فان اناآجالا اذاحضرت فاكره ها القته ل ذلم نا نكرهه و لا نخافه قال فعاالذي يرضى صاحبك قال انه قد حلف أن لاينصرف حتى يطأأرضكم ويختم ملوككم ويسطى الجزية قال فانا نخرجه من يمينه نبعثاليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه و نبعث بعض أبناثنا فيغتمهم ونبمث اليه بجزية برضاها ثمدعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحر يروذهبوأر بمةغلمان منأ بناء ملوكهم ثم أجازالو فدفسمارواحتي قدموا على قتيبة فقبل الجزية وختم الغاسة وردهم ووطى التراب ثم عادالى مرو

هكذافتح هذا القائد العظيم تلك البلاد الواسعة وضمها الى المملكة الاسلامية فا نقشر فيها الاسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلين وفقها ألهم و محدثيهم وعامائهم: كانت المتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد الجنود المبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل بينها وبين سرقد ه فومن ولا يتها خجندة (١) مدينة يسافر الهامن سمز قندوهي في وسط بلاد النرك

وكان لهفي سياســـة جنده الغاية فأحبهم وأحبوهوساتهم الى الموت فلم يبالوا! وسنتكلم بمدعلى خاتةحياته

وأما موسي بن نصير فانه ذلك الةائد العظيم الذى فتح بلاد الاندلس وأدخل الاسلام فى قارة أور باولما كنا عاز مين أن ففرد تاريخ الاندلس بفصل خاص نعقد له فيما نستقبل من محاضر اتنا ان شاء الله فانا نؤجل الكلام عن فتحه الآن

وأمامسلمة بن عبد الملك فان عزيمته ظهرت فى حروب الروم ف كان فى كل سنة يسير اليهم الجنود في فتتح ماأمامه من الحصون العظيمة التي أقامها الروم لحفظ بلادهم وربماكان يغزو ممه العباس بن الوليد بن عبد الملك ومن الحصون التي افتتحوها حصن طوانة وحصن عمورية واذا ورلية وهرقاة وقمونية وسبسطية والمرزبانين وطرسوس وكثير غيرها حتى ها يمم الروم ولاية المهد

كان عبد الملك قد ولى عهده ابنيه الوليد ثم سايان ولم يعتبر بملا كان منه في حق أخيه عبد العزيز وقدأ عاد الوليد عمل أبيه فاراد عزل سليمان و تولية عبد العزيز بن الوليد ودعا النساس الىذلك فلم يجبه الا الحجاج بن يوسف وقتيبة بن اسلم وخواص من الناس فأشار على الوليد بمض خاصته أن يستقدم سليمان ويريده على خلع نفسه و بيه عبدالعزيز بمض خاصته أن يستقدم سليمان ويريده على خلع نفسه و بيه عبدالعزيز فكتب اليه فاعتل فأراد الوليدان يسير اليه فأمر الناس بالتأهب ولكن منبته حالت دون ذلك : ومن هذا كان الجفاه الشديد بين سليمان والحجاج ومن على رأيه

وفاة الحجاج

فى شوال سنة ٦٥ توفى بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقين وما بينهما من المشرق كله وكانت سنة ٥٤ سنه واستخلف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم وكانت ولايت على العراقين عشرين سنة

كانت العجاج نفس تحب العاو في الارض ولا تقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظماء أو سيد من السادات فان فعل أحد شيئاً من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال بما فعلت في سبيل تأييد سلطانها و نفاذ كامتها و اذا كان لتلك النفس ولم تبال بما أله الله كبر والعسف الشديد و اذا كانت النفس ضيفة استعملت ما يمكنها من فئة الناس والسعي بينهم بالانساء الكاذبة حتي تكبهم على وجوههم وكان العجاج من القسم الاول فسف أهل العراق وأذل عظماء هم حتى لم يكر عندهم امتناع : اسرف في القتل والجور لتأييد سلطانه وسلطان من ولاه حتى انتهي أمره الى الدلمان القاهر والكلمة التي لا ترد : قال له عبد الملك يوماً كل امرى ويمرف عيوب فسلف ولا نجأ عني شيئاً . قال أنا لجوج حقود حسود : ومتي نفسه فعب نفسك ولا نجأ عني شيئاً . قال أنا لجوج حقود حسود : ومتي كانت هذه الصفات في ذي سلطان أهلك الحرث اوالنسل الا أن يدين له الناس ويذلوا وهمكذ فعل العجاج

لم يكن الحجاج خاليا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والحامة الحسنة تبدر من صاحبها وربما كفته شرآ عظيما: وكان فصيحا لا يكاد

يعادله أحدق الفصاحة من أهل زمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصري وكان من قراء القرآن وحفاظه المعدودين: وعلى الجلة فان الرجل مهد بلاد المراق بعد ان ضعى في سبيل ذلك أنفسا كثيرة وكان الخراج العراقي في أزمن الفتن والعسف قد قل جدا : وأنا كما علمتم لست بمن يسجب الأصلاح بطريقة الحجاج ولاأعدها اصلاحا حقيقيا واعاهي طريقة الخلال واخضاع لايدوم أثرها كشيرا لان النفوس تنطوى على مافيها من البنض والكراهة حتى اذا حانت لها الفرصة وثبت

وفأة الوليد بنعبد الملك

فى منتصف جمادي الآخرة سنة ٥٦ توفى بدير مرأن الوليسد بن عبد الملك ( ٢٥ فبراير سنة ٢١٥) بعد أن مكث فى الخلافة تسع سنين وتمانية أشهر (من منتصف شوال سنة ٨٦ الى منتصف جمادى الثانية سنة ٩٦ الى وكانت سنه اذ توفى ستا وأربعين سنة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابنا (سليان)

هو سليمان بن عبدالملك بن مروان ولد سنة ٥٥ من الهمجرة بويع بالخلافة بمدءوت أخيه وكان بالرملة من أرض فلسط ن وكانت لاول عهده أحداث خير وشر

كان سليان يبغض الحجاج وأهله وولاته وكان الحجاج يخشي أن يموت الوليد قبلة فيقع في يدسليان فسجل الله به وكان على المكس من ذلك يميسل الى يزيد بن المهلب عدو الحجاج الالد: فلما ولى سليان كان أول عمل بدأ به أن ولى يزيد بن أبى كبشة السكسكي السند فأخذ محمد ابن القاسم وقيده

وحمله الىاامراق فقال محمد متمثلا

أضاءوني وأي فتى أضاءوا ليوم كريهة وسداد نمر فبكي أهل السند على عدد ناما وصل الى العراق حبس بواسط فقال على ثويت بواسط وبارضها رهن الحديد مكبلامناولا فلرب عينة فارس قدرعتها ولرب قرن قد تركت قتيلا

ثم عذبه صالح بن عبد الرحمن في رجال من آل أبي عقيل حتى تتلهم بذلك انتهت حياة هذا القائد ارضاء لاهواء الخليفة حتى تقر نفسه بالانتقام وتناسى مافعله ذلك القائد من عظيم الاعمال ولا ندرى كيف تنبغ القواد وتخلص قاديهم اذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل ذلك

الاول ولم يرمه اليمه فاحتبس المكتابين الاسخرين فقسدم رسول قتيبة على سليان وعنده يزيد بن المهلب فدفع اليه الكتاب الاول فقرأه ورماه الى يزيد خدفع اليه الثاني فقرأ هورماه الى يزيدفاعطاه التالث، فقرأ وفنمر وجهه و احتبس الكتاب في يدهوحول الرسول الى دار الضيافة ولماأ . سي اجاز الرسول وأعطاه دهدقتيبةعلى خراسان فخرج حتى اذاكان بحلوان بلف مماكان من أمر قتيبة كان قتيبة غير مطمئن الى سليمان فأجمع رأيه على خلعه فدعاالناس الذين ممه الى خلك فأمى عليه النــاس وولوا أمرهم وكيما سيد بني تميم فثار على تعتيبة حتى قتلوه هوواخوته واكثر بنيه قال رجـل من عجم خراسان يامعشر العرب قتلتم قتيبة واللهلوكانمنا فمات فينا جعلناة في تابوت فكنا نستفتح بهاذا غزونا وماصنع أحدقط بخراسان ماصنع قتيبة الاانه قد غــدر وذلك أن الحجاج كتب اليه أن اختلهم واقتلهم وكانوا يسمون قتيبة هناك الماك العرب فانظروا كيف كانت قوة تتيبة وسيادته في الجماعة وكيف ضاع ذلك كاه بسبب همذه الفتنة التي تعجلها قتيبة وماكان ضره لو تأني قال عبــد الرحمن ابن جمانةالباهليرثيه

كان أبا حفص تتيبة لم يسر بجيش الي جيش ولم يعمل منبرا ولم تخفق الرايات والقوم حوله وتوف ولم يشهدله الناسء عسكرا دعته المنايا فاستجاب لربه وراح الى الجنات عفا مطهراً فما رزيء الاسلام بعد محمد بمشل أبى حفص فبكي عبهرا

وكانت تيس تزعم ان تتببة لم يخلع وانما تجني عليه وكيم وعلى كل حال فان الذي حصل كان موافقالهوى سليان بن عبد الملك

وأما القائد الثالث وهو موسى بن نصير فان خاتمة حياته كانت أتمس من صاحبيه فانه قبل أن يتوفى الوليد استقدمه الى دمشق فقدم وقد دمات الوليد وكان سلمان منحرفا عنه فعزله عن جميع الاعمال وحبسه وأغرمه مالا عظيما لم يقدر على وفائه فكان يسأل العرب في معونته وعلى الجلسلة فان فاتحة عهد سلمان لم تكن مما يسرلما أصاب هؤلا القواد المظام من التمس بعد حسن بلائهم

أما العامة فانهم استبشر وا بهلانه أزاح عنهم عمال الجوروالعسف الذين كانو اعليهم في عهداً خيه وأطلق الاسارى وخلى أهل السجون و أحسن إلى الناس الفتوح في عهده

في عهد امارة يزيد بن المهلب خراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة ثم اتي جرجان فصالحه أهلها وخلف فيهم جنداً وساد الى طبرستان فقاله بها الاصبهد قتالا شديداً ثم صالحه أخير او بيناهو محاصر طبرستان بلغه أن أهل جرجان غدروا بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاد اليهم وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه البلاد فتحاعظها لانها كانت ارتدت وقطعت الطريق على المسلمين و كتب يزيد الى سلمان بن عبد الملك (أما بعد فان الله قد فتح لامير المؤمنين فتحاً عظيما وصنع للمسلمين أحسن الصنع فاربنا الحدعى نعمه واحسانه في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان وقداً عيافلك الورذا الاكتاف وكسرى المن قباذ وكسرى عنه ناد وكسرى فتحاً عناومن بهذه المن من الله المن قباد وكسرى بن قباد وكسرى فتح فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له بعدها من خلفاء الله حتى فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له

وزيادة فى نممه عليه وقدصار عندي من خمس ماأ فاء الله على المسلمين بصد ان صار الى كل ذى حق حقه من الفيء والفنيمة ستة آلاف ألف وأنا حامل ذلك لامير المؤمنين ان شاءالله)

فى بلاد الروم

في عهد سليمان سنة ٨٨ جهز أخاه مسلمة بن عبد الملك بجند عظيم لفتح القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتي يفتحها أوياً تيه بها أمره فجاءها وحاصرها وشتى بها وصاف ومات سلمان وهو لهامحاصر

ولايةالعهد

كان سليمان بن عبد الملك قدعهد لا بنه أيوب فمات وهو ولى عهده فلما مرض سليمان استشار رجاء بن حيوة فى تولية عمر بن عبد المتسليمان أمير على ذلك و كتب (بسم الله الرحين الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لممر بن عبد العزيز إنى قدوليتك الخلافة من مدى ومن بعدك يزيد ابن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا في علم ما وختم الكتاب وأمر بجمع أهل يبته فلم الجتمعوا قال لرجاء اذهب بكنابي هذا البهم فاخيرهم أذهذا كتابى وأمرهم فليبا بعوا من وليت فيا يعوا كامم من غير أن

وفاةسلمان

ف يوم الجمعة لمشر بقين من صفرسنة ٩٩ توفى سليمان بن عبد الملك بدا بق منأرض قنسرين بعدأن حكم سنتين و نمانية أشهر و خمسة أيام وكانت سنه اذتوفي ٤٤ سنة

# المحاضرة التاسمة والثلاثون

عمر - يزيدالثاني

۸ (عمر)

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ولد سنة ٢٠ هجرية وأمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب ولى الخلافة بدسليان بن عبد الملك باستخلافه اياه لمات سلمان خرج رجاء بمهده الذى لم يكن فتح وجم بنى أمية فى مسجد دابق وطلب منهم المبايمة مرة ثائية لمن سماه سلمان فى كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة أمير المؤمنين وقرأ عليهم الكتاب ولما انتهى أخد بضبعى عمر فاجلسه على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبد الملك يسترجع لما أخطأه

ولما محتابيعة أتى بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبنال ولكل دابة سائس فقسال ماهدذا قالوا مركب الخلافة قال دابى أوفق لى وركب دابته فصر فت تلك الدواب ثم اقبل سائرا وقيل له منزل لحتى فرخوه بعد عيال أبي أبوب وفي فساطى كفاية حتى يتحولوا فأقام فى منزله حتى فرخوه بعد كان عمر بن عبد العزيز بعيداً عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعادالي الناس سيرة الخلفاء الراشد بن الذين كانوا ينظر وزالى أمتهم نظر الاب البار ويعمون بن الحريز بهم العزيز عمر بن العزيز

في أول خلافته أرسل كنا باعاماً الى جميع العال بالامصار هذه نسخته (أمابسد فانسليان بن عبد الملك كان عبدا أمن حبيد الله أنهم القعليه ثم قبضه واستخلفي ويزيد بن عبد الملك من بعدى ان كان وان الذى ولاني القمن ذلك وقد دلى ليس على بهين ولو كانت رغبتى فى المخاذ أز واجواً عقاداً موال كان فى الذى أعطانى من ذلك ما قد بلغ بى أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأناأ خاف فيما بتليت به حساباً شديداً ومسئلة غليظة الاماعاني الله ورحم وقد بايم من قبلنا فبايم من قبلك ) وهذا الكتاب يني عن حقيقة الرجل وتواضعه وبعده عن الزهو والكبريا وشعوره بعظيم ما ألتي عليه من أمر المسلين

ممامدل على حبهالمعدل والوفاءأن هرسمر قندقالوا لعاملهم سلمان بنأمي السرب ان قتيبة غدر بناوظلمنا وأخذ بلادنا وقــدأظهرالقالمدل والانصاف فأذن لنافليقدمناوفداليأميرالمؤمنين يشكوز ظلامتنا فانكاز لناحق أعطيناه فانبنا الىذلكحاجة فأذن لهم فوجهوا مهم قوماً إلى عمر فلساعلم عمر ظلامهم كتب إلى سلمان يقول له ان أهل سمر قندقد شكو الى ظاماً أصلهم وعاملاً من قتيبةعليهم حتي أخرجهم من أرضهم فاذا أناك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمره فان قضي لهم فأخرجهم إلي مسكرهم كماكانوا وكنتم قبل أن ظهر تلمهم تتية فأجلس لم سليان جيم ن حاضر القاضي فقضي أن يخر جعرب سمر قند إلىمىسكره و ينابذوه علىسواء فيكون صلحاً جديداً أوظفراً عنوة : فقال أهل السندبل رضي بماكان ولانجدد حراً لا زذوى رأيم مالو اقدخالطناه ولاء القوم وأقمنامهم وأمنوناوأمناه فانءدناإلىالحربلامدري لمزيكونالفتم وازلم بكن لنا كناقدا جتلبناء داوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم يناز وهذا عمل لم تعلم أن أحداً وصل في المدل اليه

وممايين رفقه بالأمة وميله إلىجم كلمتهاأن خارجة خرجت عليه بالسراق

فكتب إلى عامله يأمر وأذ لابحركهم الاأذ يسفكوا دماأو يفسدوا في الارض فانغماوا فحل بنهم ويين ذلك وانظر رجلا صليباحازما فوجههالبهم ووجهمعه جندآ وأوصه بماأمر تك به فجهز لمم ألفين دليهم محمد بن جرير بن بدالته البجلي وكتب عمر إلى رئيس الخارجة واسمه بسطام من بني يشكر يدوه ويسأله عن سبب خر وجمه فجاء كتابعمر ومحمد بنجر ير · وكان كتاب عمر بلغي أنك خرجت فضباً لله ولنبيه ولست أولى بذلك مني فهلم افاظرك فازكان الحق بأبدينادخلت فمادخل فيه الناس وان كن في يدك نظر نافي أمرنا : ف كتب بـ طام إلى عمر قدأ نصَّفت وقد بشت اليكرجاين يدارسانك ويناظر انك: ولما وصل هذان الرجلان إلى عمر ناظر ادفقال لهماعمر ماأخر جكما هذا المخرج وماالذي عن قياه ك مهذا الامر أين رضاً من النياس وه شورة أم ابنز زتم أمرهم: فقال عمر ماسألتهم الولاية تليهم ولاغلبهم عليهاو عهدالي رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم تر وزالرضا بكل من دل وأنصف من كاذ من الناسفاتر كونىذلك الرجـل وازخالفت الحقور ينبتعنه فلاطاعة لىعليكم: فقال بينناو بينكأه واحد رأيناك خالفتأعمال أهل بيتك وسميتهامظالم فان كنت على هدى وه على ضلالة فالمنهم وابرأ منهم: فقال عمر قد المت أنكم لمخرجوا طلباً للدنيا ولكذكم أردتم الآخرة فأخمأتم طريقها الالقدعر وجل لم يبمث رسو له صلى الله عليه وسلم لما ناً وقال ابرا هيم (فين تبعني فالمه ني ومن عصاني فانك نفوررحيم)وقال الله عز وجل (أولاك الذين هداه الله فهداه اقتده) وةدسميت أعمالهم ظلماً وكفي بذلك ذماً ونقصاً وليس لمن أهل الذنوب فريضة

لابدمهافان قلتمالهافريضة فأخبرنى متى لعنت فردون فالماأذ كرمتي لعنته قال أفيسمك أن لاتلمن فردون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسمني الاأذ ألمن أهل بيتي وهم مصلون صائمون — قالـ أماه كفار بظلمهم قال لالا ورسول الله صلى اللَّهُ تليه وسلم دعاالناس إلى الايمــان فــكانـمن أقربه و بشر الله قبل. ١٠٥١ أحدث حدثا أتيم عليه الحد فقال الخارجي انرسول القصلي القعليه وسمامها الباس الى توحيدالله والاقرار عانزل ونعنده قال عمر فليس أحدمهم يقول لاأعمل بسنةرسول الله ولكن القومأسر فواعلى أنفسهم دلى الم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب علمهم الشقاء — قال الخارجي أفار أمما خالف عملك و رد أحكامهم قال عمر أخبرني عن أبي بكر وعمر اليساعلي حق قال بلي قال ألملم أن أبابكرحين قاتلأهمل الردة سفك دماءهم وسبى الندارى وأخذالا موال قال بلى قال أُتملم أَنْ عمر ردالسبايا بعده الي عشائر هج غدية قال نهم قال نهل مرى عمر من أبى بكر قال لاقال أفتر ووزأ نتمهن واحدمنهما قال لاقال فأخبرني عن أهمل النهر واذوهم أسلافكم هلتملم أذأهل الكوفة خرجوا فليسفكوا دمأولم يأخذوا مالا وأزمنخر جاليهم منأهمل البصرة فتلوا عبدالله ن خباب وجاريتهوهي حامل قال نعم — قالرفهل بريُّ من لم يَمْتل ممن قتل واستعرض قاللاقال أفتبرءون أنتممن إحدى الطائمتين قالرلاقال أفيسمكم أن تتولوا أبابكر وعمر وأهمل البصرة وأهلاالكوفة وقدعلتم اختلاف أنبالهم ولايسمني الاالبراءة منأهل بيتى والدينواحدفاتقوا اللقفانكم جهال تقبلو ذمن النـاس مارد المهم رسول الله صلى الله المه الله وتردون عليهم ماقبل ويأمن عندكم من

خاف عنده ويخاف عندكم من أمن عنده فانكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله الا الله وأن محد اعبده ورسوله وكان من فعل ذلك عندرسول الله آمنا وحقن دمه وماله وانتم تقتلونه و يأمن عند كم سائر أهل الاديان فتحرمون دماه هم وأمو الهم فقال الخارجي أرأيت رجلاولي قوماً وأمو الهم فعدل فيها شم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون أثر اهأ دى الحق الذي يلزمه الله عزوجل أوتراه قد سلم قال عدر لاقال أفتسلم هذا الأمر الى يزيد من بعدك وأنت تمرف أنه لا يقوم فيه بالحق قال انحاولاه غيرى والمسلمون أولى عايكون منهم فيه بعدي قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقا : وكان هذا السؤال الأخير عرجاً لعمر فطلب النظرة في الاجابة عنه حقا : وكان هذا السؤال الأخير عرجاً لعمر فطلب النظرة في الاجابة عنه

وكانت هذه المناظرة سبباً لا وأحد الرسولين شهداً وعرسى وأقام عنده فأمر له بالمطاء : أما الثاني فقى الماأحسن ما وصفت ولكني لا أفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ماقلت وأعلم ما حجهم فا نظر واكيف فعل عمر مع هؤلاء الناس لما علم أنهم انها خرجوا طلباللا خرة ولكنهم أخطأوا طريقها فانه طابهم و فاظر هم ليعلمهم الحق و يكشف لهم عن أمره وهذا من نها ية الرفق بأمته ومن أع اله المطلمة تركه لسب على بنا بي طالب على المنابر وكان بنو أمية يفعلونه فتركه وكتب إلى الامصار بتركه وكان الذي وقر ذلك في قلبه أنه لما ولى فبلغه عندالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله من علمت أن الله فصب على فبلغه عن عمر شيء عما يقوله بنو أمية فقال له عبدالله متي علمت أن الله فصب على أهل بدر و بيمة الرضو ان بعد أن رضي خم مقال لم أسمع ذلك قال في الذي بلغي على فقال على المناف على فقال عما الناف الله عبدالله في على فقال عما المناف على فقال عما المناف في على فقال عمر معذرة الى الله والمه وسم عند فلك قال عما المناف في على فقال عمر معذرة الى الله والميك و ترك ما كان عليه فلي المتخلف وضم عند فلك قال عمد معذرة الى الله والميك و ترك ما كان عليه فلي المتخلف وضم عند فلك قال عمد معذرة الى الله والميك و ترك ما كان عليه فلي المتخلف وضم عند فلك قال عمد معذرة الى الله والميك و ترك ما كان عليه فلي المتخلف وضم عند فلك قال علم الم المناف على المناف على فلي في فقال على معذرة الى الله والميك و ترك ما كان عليه في المناف على فقال على المناف على فقال على فقال المناف على فقال على فقال المناف على فقال على المناف على فقال المية فقال المناف على فقال المناف على فقال المناف المناف المنافق المن

مكانذلك (إن الله يأمر بالمدل والاحسان وايسا دخى القرى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظ كم للكم تذكرون) فأى شر رفع وأى خير وضع وقال في ذلك كثير عزة

وليت فلم تشتم علياً ولم نخف برياً ولم تتبع مقالة مجرم تكلمت بالحق المبين وانما تبين آيات الهدى بالتكلم وصدقت معروف الذى قلت بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسلم ألاانعا يكفي الفتى بعد زيف من الا ودالبادى ثقاف المقوم

ومن اصلاحه أمر وبعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب الى سليمان ابناً بى السري أث أعمل خانات فمن مر بكمن المسلمين فافر و ويوم وليلة وتمهدوا دوابهم ومن كانت به علة فاقروه يومين وليلتين وان كان منقطماً به فأيلغه بلده

ومما يذكر به أنه أبطل مغارم كثيرة كانت قد استحدثت في عهد الحجاج ابن يوسف فقد كتب الى أمير العراق (أما بعد فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنهاعلهم عال السوء وان قوام الدين العدل والاحسان فلا يكون شي أهم اليك من نفسك فلا يحمل اقليلا من الاثم و لا نحمل خرا باعلى عامر وخدمنه ما طاق وأصلحه حتى يممر ولا يؤخذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق و تسكين لا على الارض ولا تأخذنا بعو رالضر ايين ولا هدية النور و و والمهر جان ولا تمن الصحف ولا أجور الفتو حولا أجور البيوت ولا درم النكاح ولا خراج على من أسلم من اهل الذمة فا تبع في ذلك

أمرى فأنى قدوليتك من ذلك ماولانى الله): ومما فعله انه نهي من تنفيذ حكم بقتل أو قطع الابعد أن يراجع فيه بعدان كانت الدماء قبله تراق من غير حساب بل على حسب هوي الاميروما ذكر الحجاج منكم يبعيدو من الحكمة أن لا يتساهل في مشل هذه الحدود وضم وأي الخليفة الى وأي القاضي الذي حكم ضمان كبير لان يكون الحكم قد وقع موقعه

رده المظالم لاهلها — لماولى الخلافة أحضر قريشاو وجودالناس فقال لهم ازفدك كانت بيدرسول الله صلى الله على وسلم فكان يضعاحيث أراه الله ثم وليها أبوبكر وعمر كذلك ثمأقطها مرواذثم الهاقدصارت الى ولم تكن من مالىأعود منهاعلى والى أشهدكم أييقد رددتهاعلىما كانت عليهفي دهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : وقال لمولاه مزاحم ان أهلي أقطعوني مالم يكن لي أَنْ آخذولا لهم أَن يمطونيه واني قدهم . ت برده : لي أربا به قال فكيف تصنع بولدك فجرت دمومهوقال أتكلهم الىالقفغرج مزاحم حتي دخل اليءبد الملك بزعمر فقالاهان أميرالمؤمنين قدءزم الي كذاو كذاوهذاأمر يضركم وقدنهيته تنه فقال عبدالملك بئس وزير الخليفة أنت تمتام ندخل على أ يهوقال ان مزاحماً أخبرني بكذا وكذافمارأيك قال إني أردت أرأتوم به العشية وقال عجله فما يؤمنك أن مجدثاك حدثأ وبحدث بقلبك حدث فرفع ممر يديه وقال الحمدللة الذى جمسل من ذريتي من يمينني على ديني تم تام من ساعته في ال الر فردها. وأخسذ من أهله ما أيديهم وسمى ذاكمظالم ففزع نوأمية الىعمته فاطمة نتمروان فأنتمه فقالت تكلم يأأمير المؤمنين فقال ازالقهت محدآصلي القعليه وسلم رحمةوام يبعثه عذا باالى الناس كافةتم اختارله ماتنده وترك للناس نهرآشربهم سواءتم

ولى أبو بكر تترك النهر على حاله تم ولي عمر فعمل عملها تم لم يزل النهر يستقى منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والو ايدوسليمان حتى أفضي الامر الى وقد يبس النهر الاعظم فلم يرد أصحابه حتى بمود الى ما كان عليه فقالت حسبك قد أردت كلامك فاما اذا كانت مقالتك هذه فلا أذ كر شيئاً أبد أفر جمت اليهم فأخبرتهم كلامه وقالت أنم فعلتم هذا با تمسكم تزوجتم باولا دعمر بن الحطاب فجاء يشبه جدد ف كتوا

لماولى عمر قال للناس في خطبه من صحبنا فليصحبنا بخمس والافلاية رباير فم اليناحاجة من لا يستطيع رفعها ويميننا على الخير بجهده ويدلما من الحير على ما نهتدي اليه: ولا ينتابن أحدا: ولا يعترض فيما لا يمينه . فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء ولزها دوقالوا ما يسمنا أن نفارق هدا الرجل حتى يخاف قوله فعله

كان عمر غير مترف فكا مصرفه كل يوم درهمين وكان يتقشف في ملبسه كجده عمر ن الخطاب ولم يتزوج عمر غير فاطمة بنت عبد الملك بن و و ان وكان أشده معو نه له ابنه عبد الملك فلا امرضه الذي توفى فيه دخل عليه عمر فقال يا بني كيف عجد ك قال أجدني في الحق قال يا بني أن تكون في ميز انك فقال يا أباه لان يكون ما تحد في ميز انك فقال يا أباه لان يكون ما تحد أحب الى من أن أكون في ميز انك فقال يا أبه للون يكون ما أحب في من الموله سبع عشرة سنة قال مرة لا بيه يا أمير المؤونين ما تقول لربك اذا أيت وقد تركت حقالم نحيمه أو باطلالم محه فقال يا في ان أجد اداك قدد عوا الناس عن الحق فا نتهت الامور الي وقد أقب ل شرها وأدبر خيرها ولكن أيس حسنا وجيلا الا تطلع الشمس

على في ومالاأحييت فيه حقاواً مت باطلاحتي يأتيني الموت وأ ماعلى ذلك

و لي الجملة فان عمر من عبد العزيز من أمر ادا لخلفاء الذين لا يسمح بهم القدر كنيراً • ويرى المسلمون أن عمر هو الذي بعث على رأس المثة الثنائية ليجدد للأمة أمر دينها كما جاء في حديث «ان القديمث على رأس كل متمسنة من مجدد لهذه الامة أمر دينها »

رربا يسأر عن آكتسب عمر هذه الاخلاق وهو فى بيئة المترفين والاخلاق انماتكتسب من البيئة التي سيش فيها الانسان فنقول ان عمر بن عبد العزيز أرسله أو الى المدينة وهو صنير فربي فيها بين فقها لها وصلحا لهافا كتسب منهم حسن الحلق ومحبة الاه قوالعفة عن أمو الها والرأفة بها و قال عمد بن على الباقر ال لكل قوم نجيبة وان نجيبة بنى أمية عمر بن عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده وقال مجاهد أيناعر نمله فلم نبرح حتى تعلمنا منه وقال ميمون كانت الملاء عند عمر تلامذة وقال عمر ما كذبت مذ علمت ال

لم يحدث في عهد عمرشي عمن الحوادث الداخلية المهمة الاماكان من القبض على يزيد بن المهلب واحضاره الى عمر فساله اعن الاموال التي كتب بها الى سلمان ابن عبد الملك فقال كنت من سلم انبالكان الذي قدراً يت وانماكت الى سلمال لا سلم للاسم انناس وقد علمت أن سلم ان ليأخذني به فقال لا أجد في أمرك الاحبسك فاتن الله وأدما قبلك فأنها حقوق المسلمين ولا يسمنى تركها وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد بن يزيد بن المهلب فقال باأمير المؤمنين ان

المتمنع هذه الامة بولايتك وقد ابتلينا بك فلانكن محن أشقي الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أناحل المنه فصالحني علي اتسأل قالعه ولاالا أن محل الجميع فقال با أمير الومنين اذكانت الكينة فذه بها والانصدق مقالة يزيد واستحلفه فان لم يفعل فصالحه فقال عمر ما آخذه الا بجميع المال فخرج مخلده ن عندة ولم يلبث أنمات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز واستمر المهلب في سجنه حتى اذا أحس قرب موت عمر أحد الهرب عدته خوفاه ن يزيد بن عبد الملك لا نه كان قدعرب آل أبى عقيل وهم أصبار يزيد انه كان و و قت بحياتك لم الحرج من عبسك قاصد آلب مرة و كتب الى عمر اني والقه لو و قت بحياتك لم الحرج من عبسك ولكنى خفت أن بلي يزيد في قتاني شر قتلة فورد الكتاب و بسمر ره ق فقال الاهم ان كان يريد بالمسلمين سوء أفالحق به وهضه نقدها ضي

ومن الحوادث الخارجية في عهده أنه كتب الى ملوك السند يدعوهم الى الاسلام وقد كات سيرته بلنتهم فأسلم ملوك السند وتسموا باسهاه العرب

واستقدم مسلمة بن عبد الملك من حصار القسطنطنية وأمرأهل طرندة القفول عنها الى ملطية وطرندة داخلة فى البلاد الرومية من ملطية بثلاث مراحل وكان عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ٨٠ وملطية يومئذ خراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عدم الى أن ينزل الثلج ويمودون الى بلادم فلم يزالوا كذلك الى أزولي عمر فامرم بالمود الى ملطية واخلى طرندة خوفا على المسلمين من العدو وأخرب طرندة

وفاذعمر بنءبدالمزيز

في ٢٥ رجب سنة ١٠١ قوفى عمر بن عبد العزيز بدير سمعان وكانت مدته سنتين و خمسة أشهر وأربسة أيام وجاء خطأي تقويم عتار باشا المصرى أربعة عشر يوه ابدل أربعة أيام لانه ذكر وفاة سليان فى ٢١ صفر سنة ١٩٩ وبين هذا التاريخ ووفاة سمر ما ذكر في بعض الروايات ان سليان توفي لعشر هضين من صفر بدل بقين منه واذا كان ذلك صحران تكون الإيام أربعة عشر ولكن عتار باشالم يتبع هذه الرواية في موت سليان بلذكر وفاته في ١٢ صفر

### ٠ ﴿ يزيدالثاني ﴾

هویزید بن عبدالملك بن مروان ولدسنة هه وعهد الیه سلیمان بن عبدالملك بالخلانة مدعمر بن عبدالعزیز فلماتوفی عمر بویم بها فلسا تولی عمد الى كل صالح فعله عمر فأعاده الى ماكان علیه وهو أول خلیفة من بنی أمیة عرف بالشرابوقتل الوقت فی معاشرة القیان

وفى أول عهده كانت فتنة يزيد بن المهلب فانه لا هرب و ب عبس عمر و بلغه مو ته وخلافة يزيد بن عبد الملك قصد البصرة وعليه اعدي ابن أرطاة فاستولى عليها وعلى ما يليها من فارس والاهواز فبعث اليه يزيد بن عبد الملك جيشا عظيما يقوده أخو مسلمة بن عبد الملك . خطب ابن المهب أهل البصرة وأخبرهم انه يدعوه ما لى كتاب الله وسنته وحثهم على الجهادوز عم ان جهادا هل الشام أعظم ثوا با من جهادا لترك والديم فسمه الحسن البصرى سيد فقها والمام أعظم ثوا با من جهادا لترك والديم فسمه الحسن البصرى سيد فقام اليه البصرة فقال والتدلقد رأيناك والياوموليا عليك فما ينبغى لك فلك فقام اليه

أناس فأسكتوه خوفاًمن أن يسمعه ابن المهلب:

وروى الطبرى أن الحسن مر على الناس وقد اصطفو اصفين وقد نصبوا الرايات والرماح وهم يتخارون خروجا غالمهاب وهم يقولون يدعو نا الى سنة العمرين فقال الحسن الحماكان يزيد بالاه سيضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرح بها الى بنى مروان بريد بهلاك هؤلاء القوم رضاهم فلما خضب غضبة نصب قصباً ثم وضع عليها خرقاً ثم قال انى قد خالفتهم فخالفوهم قال هؤلاء القوم نهم وقال الى أدع حسائم من سنة العمرين أن يوضع قيد فى رجله ثم يرد الى محبس عمر الذى فيه حبسه

ثم ال يزيد خرج من البصرة حتى أتى واسطاً فأقام بها أياما نم سار منها حتى التي بجنود مسلمة فكانت بين الفريقين موقعة هائلة قسل فيها يزيد بن المهلب وأخوه حبيب والكشف من كان معه من الجنو دولماتم ذلك سار آللهلب عن البصرة وهلوا عيالاتهم وأموالهم فى السفن البحرية حتى اذا كانوا حيال كرمان خرجوا من سفنهم وجملوا عيالاتهم وأه والهم على الدواب حتى اذا انتهوا الى قندا بيل لحقهم الجند الذى امر باتباتهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخره الأبا عبينة بن المهلب وغنان بن المفضل بن المهلب فأنهما نجوا: وبهذا انتت أسرة عظيمة كن فيهامن قواد الجند بالدولة الاموية من تتباهى الامهمهم ولماتم على يدى مسلمة بن عبدالملك اخاد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين ثم عزله بعد بسر بن هبيرة الفراري فقال في ذلك الفرزدق الشاعر راحت عسلمة الركاب مود عافري فرارة لا هناك المرتع عزل بن شروا بن عمرو قبله وأخوه هراة لمثلها يشوقع عزل بن بشر وابن عمرو قبله وأخوه هراة لمثلها يشوقع

ولقد علمت أنن فزارة أمرت أنسوف تطمع في الامارة اشجع من خلىق ربك ماهم ولمثلهم في مشل ماناات فزارة تطمع ينى بابن بشر عبد الملك بزبشر بن مروان وبابن عمر و محمد بن عمر و ابن الوليد وبأخي هراة سعيد خذينة من عبد العزيز وكان عاملا لمسلمة على خداسان

وولى ابن هبيرة سعيداً الحرشي علىخراسان وكانت له مع السفد أهل سمر قند وقائد عظيمة من كـثرةمانقضوا كاديستأصلهم فبها

وفى عهده دخل جيش للمسلمين بلاد الخزرمن أرمينية وعليهم ثبيت النهر اني فاجتمعت الخزرق جم كثير وأعانهم قفجاق وغيرهم نأنواع الدك فلقو اللسلمين بمكان يمرف بمرج الحجارة فاقتناو اهناك قتالاشديدا فتلرمن السلمين بشركثير واحتوتالخزرعلى عسكرهم وذنموجميع انيه واقبل المنهزموزالى الشامفقدموا على زيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت فو بخهم يزيدعلى الهزيمة فقـــال ياأ مير المؤمنين ماجبنت ولا نكبتءن انماء المدو واتداصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل ولقد طاعنت حتى القصف رمحى وضاربت حتى انقطع سيغي عير أن الله تبدارك وتعالى يفعل ماير يمولماغلب الخزر هذهالمرقطمموا في لادالمسلمين فجمعوا وحشدوا واستعمل يزيد الجراح بزعبد القالحكمى حينلذالي ارمبنيةوامده بجيش كشيف وامره بخزو الخزر وغيرهمنالاعدا فسار الجراح حتيوصل برذعة وبمدأن استراح سارنحو الخزوف برنهر الكرولماوصل الى مدينة الباب والابواب لم مجدفيها احداكمن الخزرفد خلها بفير قتال ماقبل اليه الخزر وعليهما بن ملكهم فتأتلهما لجراح وظفربهم ظفرآ عظهاثم سارحتي نزلعلي حصن يعرف بالحصين فنزل اهله بالامان على مال يحملونه فأمنهم و سلم حصهم و فلهم عنه تمسارالى بانجر وهو حصن عظيم من حصونهم فنازله وافتتحه عنوة بعد قتال زاغت فيه الابصار ثم ان الجراح أخذا ولاد صاحب انجر وأهله وأرسل اليه فعضر ورد اليه امواله وأهله وحصنه وجله عيناً لهم يخبره بما يفسل العدو ثم سارعن بانجر فنزل على حصن الوبندر وبه نحو أربعين ألفاكمن السرك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه وعلى الجلة فقد كان الجراح أعظم الولاة أثرا وفتعانى تلك البلاد القاصية

ولاية المهد

كان يز يديريد تولية ابنه الوليدمن بعده فقيسل له انه صفير فولي أخاه هشاما ومن بعده ابنه الوليد

وفاة يزيد

لحمس ليال بقين من شعبانسنة ١٠٥ توفى يزيد بن عبد الملك بالبلقاء من أرض دمشق وسنه يومثذ ثمان و ثلاثو زسنة وقداً قام خليفة أرسمسنين وشهر آمن ٥٠٠ جب سنة ١١ الم ٢٥٠ شعبانسنة ١٥٠

المحاضرة الاربون

دشام — الاحوال الداخلية في عهده — صفته ووفاته —الوليد الثانى

يزيد أثالث — مروان الثاني

۱۰ ﴿ مشام ﴾

هو هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الا مويين وسابع المروانيين وله سنة ٩٧ من الهجـرة وكان ابو. عبد الملك اذ ذاك محـارب مصــ بن الزير واءه عائشة بنت هشام بن اسماعيل المخزومية

وكان حين مات اخوه يزيد مقيماً محمص وهنداك جاه والبريد بالمصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حتى الى دمشق وتحت له البيمة فأقام خليفة الى سادس ربيع الاول سنة ١٢٥ أى تسم عشرة سنة وستة أشهر واحد عشريو ما وكان هشام معدوداً من خير خلفاء بني امية ولعمرى از من كان من خلقه الحلم والعفة لحدر بذلك

الاحوال الداخلية يءهده

فى العراق والشرق — كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن هبيرة وولى بدله هبيرة وولى بدله خان له الله الله الله الله الله الله القسرى وهو قحطاني . فاختاره لولاية خراسان أخاه أسد بن عبد الله واستعمل الجنيد بن عبد الرحن على السند

فأه أسد بن عبد الله فقد كانها ما مقد اماغزافي اول ولا يته الفوروهو جبال هراة فغنم . وفي سنة ١٠٧ نقل من كان بالبرو قان من الجند الى بلخ واقطع كل من كان له بالبرو قان مسكنا اقطعه مسكنا و تولى بناء مدينة لمخ برمك الوخالد عن رمك و ينها و يين البرو قان فرسخان : وكان من عبوب أسدانه تعصب اقوه من تحطان على مضر فأفسد الناس ضرب نصر بن سيارو نفر امه بالسياط منهم عبد الرحمن بن نسيم وسورة بن الحسو والبخترى بن ابي درم وحلق رءوسهم وسيرم الي اخيه خالدوه و لام قروم مضر فقال و ذاك الفرزدق الشاعر وهو تميين من مضر

أخاله لولا الله لم تمط طباعة ولولابنو مروان لم يوثقونصرا

اذآكلقيتم عنسد شدوثاق بني الحرب لاكشف اللقاءولاضجرآ وخطب أسديوماً فقال قبح اللههذه الوجوه وجوهاً هل الشقاق والنفاق والشغب والفساد اللهم فرق يبنى وبينهم وأخرجني الىمهاجرى ووطنى فبلغ فعله ذلك هشاما فكتبالىخالد أعزل أخاك فعزله ثم ولىهشام خراسان أشرس بنءبداللهالسلى وأمره أن يكاتب خالداً وكازأ شرس فاضلا خيراوكانوا يسمونه الكامل لفضله فلما قدمخراسان فرحوا به: ولاول عهده أرسل الى أهمل سمرقند وماوراء النهر يدعوهم الى الاسملام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس هناك الي الاسلام فكتب صاحب الخراج الى أشرس ان الخراج قد انكسر فسكتب اشرس الي أميرسمرقنمد ان في الخراج قوة للسلمين وقمه بلغني أن أهمل الصفد وأشباههم لم يسلموا رغبـة انمـا اسلموا تموذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورةمن القرآن فارفع اخراجه : كان رسول أشرس الى الصف بدعوة الاسلام أبا الصيداء صالح بن طريف فلما رأي العال يطالبون من أسـلم بالجزية منمهم من ذلك فلجوا واج وكانت النتيجة ان عصى أهل الصف دوأعانهم أبو الصيداء ومن كان ممه فاحتال أمير جند أشرس على أبى الصيداء وبقية الرؤساء الذين ساعدوه حتي جيء بهم فحبسهم واستخف بمدذلك بمظاء العجم والدهاقين فكفر أهمل الصف واستجاشوا النرك فاعانوهم . لما علم بذلك أشرس خرج غازيا في جنوده حتى عبر النهر من عند آمل فاقبل اليه الصند والدك وكان بين الفريقين موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولاان رجموا فثبتوا حتى هزموا عـــدوهم : ثم سار أشرس حتى نزل بيكند فقطع المــــدو عنهم المــاء وكادوا بهلـكونعطشاً لولاأن انتـــدبـشجعانهم الىالتركة أوالوهم من المــاءواستقى الناس ثمة لمبوهم على مواقعهم فأزالوهم عنهاوهز موهم

فذهب خاقان الى مدينة كمرجة وهى من أعظم بلدان خراسان وبها جمع من المسلمين ومع خاقان أهدل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهدل بخاري فأخلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي علي الخندق واستماتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم ولمارأى ذلك خاقان أرسل الى من بالمدينة يقول لهم انه ليس من رأينا أن ترتحل عن مدينة نحاصرها حتى نفتتمها فترحلوا أتتم عنها فقالو الهليس من دينناأن تسطي بأيدينا حتى نقت ل فاصنمواما بدالكم عنها نق معوم خاقان أخيرا على أن يرحل عنوم ثم يرحلوا هم عن كمرجة الى سمر تند أو الدوسية فأخذ المسلمون من الترك وهائن أن السلمين فخرج أهدل كمرجة الي يعرضوا لهم وأخذ الترك رهائن من المسلمين فخرج أهدل كمرجة الي الدبوسية ثم أطاقوا رهائن الترك وأطاق الترك رهائن المسلمين

وفى سُنة ١١١ عزل هشام أشرس بن عبــد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيــد بن تبــد الرحمن المرى نلمــا جاء خراسان نرقـعاله ولميستعمل الامضريا

وفى سنة ١١٧ خرج غازيا بريد طخارستان نوجه جندا صدده ثمانية عشر الفاً الى طخارستانوجندا عدده عشرة آلاف الى وجمه آخر فكتباليه أميرسمر قند ان خافان ملك الترك قدجاش فخرجت اليهم فلم

أطق ان أمنع حائط سمر تنسد فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجنسد بعبور النهر . فقال له ذوو الرأى ممن معه الرأمـير خراسان لايمعر النهر في أقل من خسين ألفاً وأنت تدفر تت جندك : قال فكيف بسورة (أمير سمر قند) ومن معه من المسلمين لولمأكن الافي بني مرة أومن طلع معي من الشام لعبرت تمءبرفنزل كسوتأهب للمسير فبلغالترك خبرهفنوروا الآبار فسار الجنيد بالناس حتى صار بينه وبين سعر قندأر بعة فراسخ ومخل الشعب فصبحه خاقان فيجمع عظيم وزحضاليه أهمل الصندوفرغانة والشاش وطائفة من النرك وهنا ظهرت العزأثم الثابتة من قوادالمسلمين فأبلوا بلاءحسناً معقلة عددهم وكثرة عدوه ولمااشتدالقتال ورأى الجنيد شدة الأمر استشار أصحابه فقال لهعبدالله ان حبب اختراماأن ملك أنت أوسورة بن الحر: قال هلاك سورة أهون على . قال فاكتب اليه فلياً تك في أهل سر قند فاله اذا بلغ الترك اقباله توجهوا اليه فقاتلوه: فكتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم: فرحل سورة عن سمر قندا فى اثنى عشراً لفاً فلما كان بينه وبين الجنو دفرسخ واحدلقيه النرك فقا تلهمأ أشد قتال فانكشفت البرك ونارالغبار فلم يبصروا وكالدمن وراءالزك لهب فسقطوا نيهوسقط المدو والمسلون وسقط سورة فامدقت فغذه وتفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينجمهم الاالقليل

وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجنيد ومن مه فعزم على المدر إلى سمر تغدة أعاد الترك تليه الكرة واكمن الوقعة الاولى قداً ضففت من قوتهم فهزمهم المسلمون ومضي الحنيد فنزل سمر قند وحل عيال من كان معسورة الى مرو وأقام فالصغدار بمة أثير ثم بلغه ان خاقان قصد بخارى فساربا لجنود من سمر قند عشرساً

على تعبية فلقيته الطريق جنودخاقان فهزمها : ولم يزلسائر آحق ورد بخاري : والمسلمون بخر اسان يعدون يوم الشعب هذا من مفاخر هملماكان من مقاومتهم لهذا المدو الكشير المددم ماظهر من خطأ الجنيد في تدبيره

وفى سنة ١٩٦ عزل الجنيد الانه تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال وكان هشام قد منصب على الجنيد الانه تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال لعاصم ان أدر كته وبه رمق فأرهق نفسه فيجاه عاصم وقدمات الجنيد فأراحه الله من الذي صارعادة في هذة الدولة ولم يكتف عاصم بذلك بل أخذ عمال الجنيد وعذبهم وفي عهده خرج عليه الحارث بن سر به لابساً السواد داعياً الى كتاب الله وسنة بده والبيعة للرضا و تبعه خلق كثير فاستولى على بلغ والجوز جان مقصد مرو وساحاص فقا له عاصم على أبوا بها فهزه مهزية منكرة وغرق من جنده بشركة يرفي أنها ومرو وفي النهر الاعظم وهرب الحارث

لمارأى عاصم حال خراسان كتب الى هشام بن عبد الملك قول له (أمابعد فان الرائد لا يكذب أهله وان خراسان لا تصاح الأأز تضم إلى العراق و تكون و ادهاو ، و و نها فى الاحداث والنوائب من تويب لتباعداً ويرالمؤه نيز عها و تباطوه غيائه عنها ) فعزل هشام عاصما حن خراسان و و لاها أسد بن عبد الله القسري وجعلها من ضن و لا يخالد: ولما بلغ عاصما اقبال أسد صالح الحارث ابن سر بج على أن ينزل الحارث أى كو رخر اسان شاء و ان يكتب جيماً الى هشام يسألانه العمل بكتاب الله وسنة بهيه صلى الدعليه وسلم فان أبى اجتماعايه فنختم الكتاب بعض الروساء وأنى آخر و نوقالوا ها اخام لا مير المؤمنين فلم يتم أمى الصاح وحصات موقعة أخرى بين الحارث وعاصم الهزم فيها الحارث هو واصحابه الصاح وحصات موقعة أخرى بين الحارث وعاصم الهزم فيها الحارث هو واصحابه الصاح

ولما قدم أسد جبس عاصماً وحاسبه وطلب منه ، ثة ألف در هم وأطلق على الجنيد وعمل أسد في تأمين البلاد وعارية الخارجين جهده وله وقعة ممخاقان ملك الترك القرب من مدينة الجوزجان انهزم في الترك وغنم المسلون كل ماكان في مسكره ثم رجع إلى بلخ وكانت قائدة عمله: ثم النخاقان قنل عقب هذه الواقعة فاشتغلت الترك بأنضا بمدهلا كه وأقبلوا ينير بعضهم على بمض وأرسل أسد مبشراً الى هشام بمافتح القدام م وبقتل خاقان فسجد هشام شكراً وفي سنة ١١٨ غزا أسد الحتل وغلب على قلمتهم المغلمي وفرق المسكر في أودية الحتل فعائوا أيد بهم من الغنائم والسبي وهرب أهمله الى العين وفي سنة ١٧٠ وفي أسد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخر اسان وأبعد همة وأشده شكيمة

وفى هذه السنة عزل هشام من عبد الملك خالداً القسرى عن المراق لوشاية أثرت فى نفسه وولي مكانه يوسف من عمر الثنفى و كان عاه لاً على اليمن فسار حتى أنى الكوفة فى جادى الاخرة سنة ١٢٠ وكان من أول عمله أنه تبض على خالد وحبسه وقبض على عماله حسب تلك السنة القبيحة المشؤمة

وكان يوسف بن عمر هذا من ذوي الاخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً لحشه وأهله من الناس اين الكلام متواضعاً حسن الملكة كثير التضرع والدتاء فكان يصلى الصبح ولا يكلم أحداً حتى يصلى الضحي ومع هذا كان شديد العقوبة مسرفاً في ضرب الابشار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمر ظفره عليه فان تعلق به طافة ضرب صاحبه وربحا قطع يده وله في الجديد فيمر ظفره عليه فان تعلق به طافة ضرب صاحبه وربحا قطع يده وله في الجني وادرك ثبرة

ولى خرسان نصر ىنسيار ولاهمشام وأمره أن يكاتب يوسف ابن ممر وفي ولاية بوسفخر جبالكوفةزيد بنطي بنالحسين وسببخروجه ظلم بوسف بن عمر وسوءتد بيره وكافيز يدقدبايمه كثير من أهل الكوفةسرآ قيل ١٥ أَلْفًا وقيل أُربدون وقد نصحه بعض نيعمه بعدم الخروج لا "زأهل الكوفة لايمتمد عليهم فلميصغ وبلفت الاخبار يوسف بنعمر وهو بالحيرة فهماً له ولماعلم بذلك أهل الكوفة جاؤا زيداً وقالواله : ماقولك في أبي بكر وعمر قال رحمما الله وغفر لهاما سمعت أحدآه ن أهل ينتي يقول فيهما الاخير آوان أشدماأ قول فيماذكرتمأ ماكناأحق بسلطاذ ماذكرتم منرسول القصلي الله عليه وسلم ومن الناس أجمعين ندفعو ناعنه ولم يبلغ ذلك عند نابهم كفر آوقدولو ا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة: قالوا نلم يفالمك هؤلاءاذا كاز أواثك لميظلموك فسلم تدعو الى قتالهم : فقال ان هؤلا اليسو ا كأو اتك هؤلا عظالمون لى ولكم ولا نفسهم وانما ندعوكم الى كتاب القوسنة نبيه صلى الشعليه وسلم والى السنن أن تحياو الى البدع أن تطفأ فان أجبتمو فاسعدتم وان أيتم فلست عليهم وكيل ففارقوه ونكشوا بيعته وقالوا سبق الامام يمنون محمدآ الباقر وكازقدمات فسماهمز يدالرافضة . وفي اللياة التي كانقدا تفق معهم على الخروج فيهالم يأتها كثر منمثتى نفس ولمهيكن القتال الذي قلموابه مممايورثهم دولة لقلةعددهم والتهبى الامريقتلزيد ودفنه أصحابه فدل يوسف على موضع قبره فأخرجه وأمرأن يصلب بالكنامةوسير رأسه الي هشام فصلب على باب ممشق: والي زيد هذا تنسب الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاداليمن

مانصر بنسيارعاملخراسان فسلفغزوات إلىماوراءالهر كازلهفهما

النصردائياً : ووضع الجزية عمن أسلم من المجم ، وانتهت مدة هشامو يوسف ابن عبر على العراق ونصر على خراسان

فارمينية وأذربيجان - كان أميراً رمينية وأذربيجان الجراح بن عيدالة الحكمى وكان له غزوات الى ماورا و بلنجر وفي سنة ١٠٧ عزله هشام وولي بدله مسلمة بن عبد الملك فارسل مسلمة نائباً عنه وهو الحارث ابن عبر الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقا و قرى كثيرة وأثر فيها أثر آحسناً وفي سنة ١١٠ سار مسلمة الى الترك من باب اللان فلق ملكهم في جوعه فاقتلوا قريباً من شهر وكانت الهزيمة على الرك

وفي سنة ١١١ عزل هشام مسلة وردالجراح فدخل بلادا لخرد من ناحية تفليس فقتح مدينتهم البيضاء وانصر ف سالما فجه مت الخزرج وعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فقيهم الجراح فيمن مه من أهل الشام فاقتتالوا أشد قتال رآه الناس فصبر الفريقان و تكاثرت الخزر والترك على المسلمين فقتل المجراح ومن معه عمر جأرديل: وبذلك طمع الخزر في البلاد وأوغلو افبهاحتى قاربوا الموصل وعظم الخطب فلساحلم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيدا الحرشي واتبعه بالجنود ولما وصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معهمتى وصل الى خلاط فافتتحها عنوة عمار عنها وفتح القلاع والحصون شيئاً بعد شيئاً وصل الى أن وصل برذعة فتزلما : كان ابن ملك الترك بأذر بيجان ينير على بلادها وهو يحاض مدينة و رثان و لما بلغه وصول الحرشي رحل عنها فوصله الحرشي وليس بالحداد والمناب الخرشي وليس بالمذار على حرب به ومعهم خسة آلاف من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام فقر قاصحا به من المسلمين أساري وسبايا فسار اليهم ليلا فوافاهم آخر البلو و منام فرقو و الموسول و مناب الموساء و الموسول الموسول به الموسول الموسول الموسول و منابه فرا و الموسول و المو

فى أد بع جهات فكبسهم مع الفجر فابزغت الشمس حتى جاء واعلى آخر هم وأطلق الحرشي من معهم من المسلين وأخذهم الى باجر وان: ثم تجمعت الخزومرة أخرى ولقيها الحرشي بجهة برزندوا قتناوا قتالا شديداً انهزم فيه الخزر هزيمة منكرة وعلى الجملة فاذا لحرشي أذل الخزر اذلالا شديداً واستنقذ منهم كل ما كانوا قد استولو اعليه

وأرسل الحرشي بأخبار انتصاه الى هشام فكتب اليه هشام يأمره بالقدوم عليه وولى أرمينية وأنربيجان أخاه سلة اليافسار إلي الترك في شناء شديد حتى جاز البلاد في آثار هو فتح مدائن و حصو ناودان له من وراء بنجر فاجتمعت تلك الامم جميعها الخزروغير هم عليه في جميع كثير الماعلم سلة ذلك أمر أصحابه فأوقدوا النيران ثم تركو اخيامهم وأثقالهم وعاده و وعسكره جريدة و قدم الضفاء وأخر الشجمان وطوو اللراحل كل مرحلة بن في مرحلة حتى وصل الى الباب والا بواب في آخر رمق

وفى سنة ١١٤ قدم على هشام مر واذ بن محمد فشكا اليه مسلة وأنه لم بفعل ثايثا مع هذا العدوالشديد وطلب اليه أن يوليه أره ينية وأذ يمده بتئة وعشرين ألف مقاتل ليوقع بالخزر والترك وقعة يؤد بهمهما فاجابه الى ذلك هشام وعزل مسلمة وولى مروان الجزيرة وأره ينية وأذر يبجان وسير الجنود اليه فدخل مروان بلادا لخزر وسار فيها حتى انتهى الى آخر هاوملك الخزر ينفض بجموعة أمامه ذليلا فاقام مروان في تلك البلاد أيما ودخل بلاد ملك السرير فأوقع باهله وفتح اقلاء ودان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ما على أهل تلك ما عليه مروان يلح على أهل تلك ما عليه مروان يلح على أهل تلك

البلاد باظهار القوة حتى لم يكونو ايحد ون أ نفسهم بحربه وخافه الترك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد التي على شاطىء بحر الخزر

في الشمال

كانت الحرب لاتقطع بين المسلمين والروم من جهه الحد الشمالى للبلادالاسلامية ولذلك كانت حمايه اغنور مما يهتم به الخلفاء جد الاهتمام ويولون أمرها كبارالقو ادوكانت الشواني والصوائف دائمة الحركة وممن استهر بقيادة الجبوش في تلك الاصقاع مروان بن محمد (قبل أدبولى أرمينية) ومسلمة بن عبد الملك ومعاوية من هشام وسميد بن هشام وسلمان بن هشام وقد افتتحوا في غزواتهم بلداما كثيرة رومية منها قونية وخرشنه وقيسارية وكثيرا من الحصون والقلاع

وكانت مراكب البحر لاتزال تنير على الروم من البحر وكان أمير البحر في عهد هشام عبد الرحمن ن معاوية بن حديج ومن أكبر القواد عبدالله بن عقبة

ومماينبنى ذكره فى حروب الروم قتىل عبد الوهاب بن بخت سنة ١٠٣ وكان يغزوا مع عبدالله البطال أرض الروم فالمهزم الماس عن البطال فحمل عبد الوهاب وضاح أناعبد الوهاب من بخت أمن الجنة تفرون ثم نقدم في نحر المدوفسر برجل يقول واعطشاه فقى التقدم الرى أمامك فخالط القوم فقتل: وفى سنة ١٢٧ قتىل عبد الله البطال وكان كثير الغزو الى بلاد الروم والاغارة على بلاده وله عندهم ذكر عظيم وكانو الخافونه خوفاً شديداً وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلة الى بلاد الروم وأمره على رموس

أهل الجزيرة والشام وأمره أن يحمله على مقدمته وطلائمه وقال انه ثقة شجاع مقدام فجمله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه وبين الروم

وأنما اشرنا الى ذكر عبد الوهاب والبطال لانهما بطلا رواية كبيرة ألفت فى عصر لانعله بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهمة والمامة يلفظونها (الدلهمة) وهى أم عبد الوهاب وقد كنا فى صفرنا نسمعها من بعض (المحدين) و عفكه بقرامها واليوم لانرى أحدا يقرأ منها شيئاً: وخيالها يشبه خيال سيرة الطاهر بيرس فيظهر انهماأ فاف عر واحد

في الحجاز

كازوالى الحجاز محمد بن هشام المخزومي خال عبد الملك بن مروان وفي سنة ٢٠٩ حج هشام بن عبد الملك : ومما يروي عنه في حجه هذا أنه لقيه سميد بن عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان فسار الى جنبه يقول ياأمير المؤمنين ان الله لم يزل ينمم على أهل بيت أسير المؤمنين وينصر خليفته المظاوم ولم يزالوا يلمنون في هذه المواطن أبا تراب فالها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغي له از يلمنه فيها : فنق على هشام قوله وقال لاقدمنا لشتم أحد ولا للمنه قدمنا حجاجاتم . قطم كلامه وأقبل على أبى الزناد راوى هذ الحديث يسأله عن الحج ومناسكه

ولمانخسل مكة كامه ابراهيم بن محمد بن طلحة وهوفى الحجر فقال له أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت مطا له الارددت على ظلامتي قال أى ظـلامة قال دارى قال فأين كـنت عن أمير المؤمنـين عبـد الملك قال ظلنى : قال فالوايـد وسـاجان قال ظلانى قال فعـمر : قال رحمـه الله ردها على قال فيزيد بن عبد الملك. قال ظلنى وقبضهامني من بعد قبضى لها وهي في يدلت فقال هشام لوكان فيك ضرب لضر بنك قال في والتنضرب بالسيف والسوط فانصرف هشام وهو يقول لايز ال فى الناس بقاياما رأيت مثل هذا

واستمر أمير الحجاز محمد بن هشام وهو الذى يقيم للناس حجهم الافى سنة ١١٦ فان الذى أقام الحج هو الوليد بن يزيدبن عبــد الملكولى المهد وفى سنة ١٢٣ حج بزيد بن هشام بن عبد الملك

ولم يحصل في الحجاز حوادث ولاثورات في عهد هشام

أما أمر مصر والمغرب فسنتكام عليه ان شاء الله وحدوقى تاريخ مصر هذا مجمل حال الامة العربية فى عهد هشام الذى طال ومنه يعرف ما كانت عليه من القوة و ثبيات العزيمة أمام من يجاورها من الاعداء الاأن الذى يؤخذ عليهاهو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين بخراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على بمض كل خيروهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيوب الامم الكرى ان تكون شعبا جنسية فازهذا بما يؤذن بالحلاله او ذلبة على النفوس قوياً فاذا ضعف الرمة لللاو نبض عرق التعصب الذميم من كانسلطا نه على النفوس قوياً فاذا ضعف الرمة لللاو نبض عرق التعصب الذميم فمن المؤكد انه لا بقاء اللائمة العربية بعدهذا فمن المؤكد انه لا بقاء اللائمة العربية بعدهذا فمن المؤكد انه لا بقاء اللائمة العربية بعدهذا

ولايةالعهد

كانولى المهدبحسب وصية يزيد بن عبدالملك وهو الوليمد بن يزيد فبدا لحشام ان يعزله ويولى بدله ابنه مسلمة واحتال لذلك نلم ملح وأن كان قد أجابه يمض القواد الى ما أراد: وقدا تنهى زمن هشام والوليد مباعد له نازل بالازرق على ما ملاردن

وفاة هشام

استخاونمن شهررييم الآخرسنة ١٧٥ توفي هشام بن عبدالملك وكانت خلافته تسع -شرة سنة وستة أشهر وأحدعشر بوما ( من ٢٥ شعبان سنة ١٠ الى ٢٠ يع الاول سنة ١٧٥ )

ينفته

كانه هذام وشهورا بالحلم والعفة: شتم مرة رجلاه في الاشراف فقال له الرجل أما تستحى أن تشتمنى وانت خليفة الله في الارض: فاستحيامنه هشام وقال اقتص منى قال اذاً اناسفيه و مثلث قال فخذ منى حوضا و نالمال قال و اكنت لا فعل : قال فهم الله واستحياو قال و الله لا أعود لمثلها ابدا

قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جممت دواوين بنى أمية فلم أر ديوا تأصح ولا أصلح للمامة والسلطان من ديواز هشام وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بمضهم على بعض: والمراد بالديوان ديوان الخراج أوهو بمبارة جديدة المزانية التي بها يمر ف ماير دعلى الدولة وما يصرف:

ولعل هذا هوالذى جعل الماس بصمونه بوصمة البخل لانذا الدوان الصحيح لا يكون مسرةً حتى يجه الشعراء والكتاب ويثيدو ابذكره. وتما يؤخذ عليه مافعله مع الوليد بن يزيد فانه اساءاليه كشير آحتى ساء خلقه : ودعاالقو ادالى خلع الوليد فأجابه كثير منهم ثم لم ينفذ ما أواده فجعلهم عرضة لا نتقام الوليد بعد مو ته ( الوليد الثاني )

هوالوليدبن يزيد بن عبد الملك بن مروان وأمه أم الحجاج نت محمد من يوسف الثقفي كان و الياللمهد بمدهشام وكان مفاضباً له في حياته حتى خرج وأقام في البرية كاذكرنا

ولم يزل مقيماً في تلك البرية حتى ات هشام فجاء الكتاب بموته وبيعة الناس له فكان أولما فعلمة أن كتب الى العباس بن عبد الملك ن مروان أن يأتي الرصافة فيحسي مافيها من أو الهشام وولده وعياله وحشمه الامسلمة بن هشام فانه كلم أباه في الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة فقعل ما كتب به الوليد . وقد أثر عن الوليد شعر كثير في الشماتة بهشام فهن ذالح قوله

هلك الاحول المشعوم وقد أرسل المطر وملكنا من بعد ذا لته فقد أورق الشجر فاشكر الله انه زائد كل من شكر وقوله

ليت هشاما كان حيا فيرى محلبه الاوفر قمد أثرعا ليت هشاما عاش حتى بري مكيـاله الاوفر قمـد طـبما كلناه بالصاع الذي كله وما ظلمناه به اصبعا وما ألفنا ذاك عن بدعة أحله الفرقان لي أجما

كان ممـا يهم الوليـدأن ينتقم من كل من أعان هشاما عليـه وهم كثير من سادة الامة وأفراداليت الاموى

كان بمن أجاب هشاما الى خلع الوليد محمد وابراهيم بناهشام بن اسماعيل المخزوه يان فوجه الوليد الى المدينة يوسف بن محمد المتعفي والياً عليها و دفع البه محمد الوابر اهيم مو ثقين في عباء تين فقدم بهما المدبنة فاقامهما للناس ثم حملا الى الشام فأحضر اعند الوليد فأمر مجلدهما فقال عمد أسألك بالقرابة على أي قرابة بيننا قال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب بسوط الافى حد وقال فنى حد أضربك و تود أنت أول من عن ضرب بسوط الافى حد والى أوير المؤمنين عمان (وكان محمد قد اخذه فعل بالعرجى وهو ابن عمى وابن أوير المؤمنين عمان (وكان محمد قد اخذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجنه الى أن مات بعد تسع سنين لهجاء العرجى اياه) ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه اراهيم ثم أو تهما حديدا وأمر أن يبعث بهما الى يوسف بن عمر وهو على العراق فلماقدم مماعليه عنها حتى ما تا

وأُخَدُ سليمان بن هشام بن عبدالملك فضربه مئة سوطوحلق رأسمه ولحيته وغربه الي عمان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفرق بين روح بن الوليد وبين امرأته وحبس عدة من ولد الوليد وهؤلاء الشلائة من أفراد اليت المالك

وكانخالد بن عبد القسرى سيدا من سادات اليهن فطلب اليه الوليدا في بايع لا بنيه الحيم وعمان بولا ية المهدمن بعده أي فنضب عليه الوليد وكان ذلك سبباً في أن أرسله الى يوسف بن عبر الثقفي والى العراق فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحله في محل بنير وطاء وعذبه عذا باسديدا وهو لا يكامه كلمة ثم حمله الى الكوفة فنذ به عذا باسديدا وهو لا يكامه كلمة ثم حمله الى الكوفة فنذ به عذا باسديدا حمل الوليد قلوب اليانية وفسدت عليه قضاعة و هاليدن أكثر جند الشام

وصار بنوأمية يشيمونءن الوليد بين الناس القبائح ورمو وبالكفر وكان أكثرهم فيه يزيد ن عبد الملك و كان الناس الى قوله أميل لا نه كان يظهر النسك بذلك كله نفرت من الوليد قلوب الخاصة والمامة وما سبدذلك كله الاشهوة الانتقامالتي لايستقيم لهاملك ولايكون معهاصلاح واذاكان الانتقام يقبح الناس فهومن اللوك أقبح وبذهاب ملكهم أسرع أتت المانية يزيد من الوليدفأرادوه علىاليمة فاستشار فيذلك أخاهالمباس بنالوليد فهاه عنذلك ولكنه لمينته وبإيم الناس سرآ وبث دعاته ودعوا اليه الناس وبلغ الخير وروازبن عمد بن صروان وهو بأرمينية فكتب الى سميد بن عبداللك يأمره أن ينهي الناس ويكفهم ويحذرهم القتنة ويخوفهم خروج الامرء بهم فأعظم سميد ذلك وبعث بكتاب مروان منمحمد الىالعباس بن الوايد فاستدعي العباس يزيد وتهدده فكتمه زيدالخبر فصدقه :ولمااجتمع ابزيداً مرداً قبل إلى دمشق وقد ما الم اكثر أهلهاسر أوكان والبهاعبدالملك من ممدن الحجاج فاستولى زيدعى دمشق وجهر جيشاكمةاتة الوليدليه عبدالهزيز مالحجاج بنغبدالملك فذهباليه وهو بالاغدف منأرض عانفقاتله ولماأحس الوليد النلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذمصحفاً فنشره يقرأ فيهوقال يوم كيوم شمان فصمدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتاره وحزوا رأسهو ذهبوا به إلى يزيد فنصبه على رمحوطيف به في دمشق

وكان تتله لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ١٧٦ وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر : و بقتله افتتح باب الشؤم على بنى أمية ١٧ ﴿ يزيد الثالث ﴾

هو یز ید بن الولید بن عبدالمك بن مروان و أمه أم ولداسمها شاه آفرید بنت فیروز بن یز دجر دبن شهریار ن كسري و فی ذلك یتول

أما بن كسري وأبي مروان وقيصر جدى وجدى خاقان

بويم الخلافة بمدمقتل الوليد من يزيد من عبد الملك اليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ١٣٦ وكان يسمى يزيد الناقص فيسل لانه نقص من أعطيات الناس مازاده الوليد من يزيد وردها إلى ما كانت عليه زمن هشام: وكانت ولاية يزيد فاتحة الاضطراب في البيت الاموى ومبدأ اعلالهو ذهاب سمادته

وأول ما كان من الاضطراب الشام تيام أهل حص ليأخذوا بثأر الوليد بمن قتله وأمر والمهمماوية بن يزيد بن حصين والمهم على ما أرادوا من ذلك مروان بن عبداللة بن مروان نبلا عبداللة بن مرائد بن وكرماً وعلا وجالا : فلما بلغرز يدخبرهم أرسل البهم رسلا فيهم يمقوب بن هاي وكتب البهم أنه ليس يدعو للى نفسه وانحا يدعو الى الشورى فلم يرض بذلك أهل حص وطردوا رسل يزيد وحينه في جيشاً عليه سلياد بن هشام فسار ذلك الجيش حتى نزل حوارين : كان أهل حص يزيدون القداب إلى فسار ذلك الجيش حتى نزل حوارين : كان أهل حص يزيدون القداب إلى

مشقة شرعليه ممروان بنعبداقةأن يبدءوا بقتالهذا الجيش فاتهمو هفتناوه هو وابنه وولواأ بامحمد السفياني وتركو اجيش سلمان ذات البسار وسار والملي حمشق فسارسليان مجمداك في اثرهم فلحقهم بالسلمانية وكان يزيدقدأ رسل جندا آخر يقدمه عبدالمزيز بن الحجاج فاجتمع الجندان على أهل حص فهزمو هم وتتلوا منهم عدداًعظاماً وألـارأوا ذلكدانوا ليزيدوبايسوه . وكمافسلأهـــل حمصافــل أهل فلسطين فأنهم طردوا عاملهم وولوا أمرهم يزيد منسليات بن عبدالملك وكذلك فعلأ همل الاردن وولوا أمرهم محمدين عبدالملك واجتمعوا معأهل فلسطين علىقتال يزيدبن عبدالملك فسيراليهم يزيدسليمان بنهشام فوأهل ممشق وأهل حصالذين كانوا معالسفيانى وكانتعدتهم أربعةو عانين ألقاً ولم تتملاهسل فلسطين والاردن لاتهماختلفوا فتفرقأ مرهم وانتهوا بالبيعة ليزيد وكإكانهذا الخلافوالشقاق الشامكان الامرعلي أشدمن ذلك العراق والمشرق فاذيزيد ولىالعراق منصور بنجهور وعزلعنمه يوسف بن عمر فذهب منصور إلى الكوفة وأخذالبيعة بهاليزيد ثمأرسل العال إلىخراسان فامتنع نصر بن سيارمن تسليم عمله الى عال منصور وضبط البلاد وأعطى الناس بمضأعطياتهم فطالبوه ببقيةالمطاءفاً بيذلك عليهم: قام في وجهه رجل من كبار اليمن هو جديم بنعلى الازدى المني ويلقب بالكرماني لانه ولد بكرماز وقام معه البمانيــة يريدون افساد الامر على نصر فقامت النزارية مع نصر عصبية له وبذلك نبض عرق العصبية الجاهلية بين الحين العظيمين من العرب وهما اليانية والنزارية فاستحضر نصر الكرماني وحبسمه فاحتالت الازدحتي أخرجوه من محبسه وجم النباس لحربنصر وكادت الحرب تقم ينهمالولا

أنسمى الناس بالصلح بينهما و لكنه صلحعلى فساد لان كلامنهما كان مخاف الآخر و بهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيئاً لدعاة بني المباس : ولم يكن عند ولاة الامر من بني أمية بالشام ما يمكنهم من سدهذه الثلة التي أثاروها على أنفسهم بهذا الانشقاق المؤذذ بالإنجلال

لم تطل مدة يزيد في المخلافة فانه توفي لمشريقين من ذي الحبة سنة ١٣٩ بمد خسة اشهر و اثنين و عشرين يوماً من استخلافه : وكان قد متصد بالولاية من يعده لا خيه ابر اهيم بن الوليد تم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : فلما توفى يزيد قام الامرمن بمده أخوه ابر اهيم ذيراً نه لم يتم له الامر فكان تارة يسلم عليه بالخلافة و تارة بالامارة و تارة لا يسلم عليه بو احدة منهما

وسبب ذلك أن مروان بن محمد بن وان والى الجزيرة وأرمينية لم يرض ولاية ابراهيم فسار الى الشام في جنو دالجزيرة فاستولى على تنسر بن وحص ولما وصل عين الحرقا بلت وجنود أرسلت لحربه من قبل ابراهيم بن الوليد فانتصر عليهم مروان وهزمهم هزيمة منكرة ثم أخد عليهم مروان البيمة له ثمسار حق أتي دمشق فاستولى عليه او بايدة المؤرخون من الخلفاء عليهم لم يعده المؤرخون من الخلفاء

## ۱۳ ﴿ مروان الثاني ﴾

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وأمه أم ولد كردية كانت لابراهيم بن الاشتر فاخد فها محمد بن مروان يوم قسل ابراهيم فولدت له مروان سنة ٧٠من الهجرة وكان والياً على الجزيرة وأرمينيا كماكان أبوه قبل ذلك وكان الناس يلقبونه بالجعدى لانه تعلم من الجعد بن حرهم مذهبه

في القول بخلق القرآن والقسدر وغيرذلك. وبويع بالخلافة في دمشق بسد انتصاره على أهلهاسنة ١٢٧

كانت مــدة مروان كلهــا مملوءة بالقتن والاضطرابات منذ بويع الى أن تشــل

وأول ماكان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمد الله بن جمفر بن أبى طالب بالكوفة داعياً الى تفسه وكان معه من الشيمة عدد عظيم جداً وكان والى المراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فجهد في حربه وكانت العامة تميل اليه لهبتهم لا يه فساعده ذلك على أن غلب عبد الله ابن معاوية و نفاه عن العراق

ثم كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو الخلاف المتوالى على مروان من أهل الأمصار الكبرى فا تتقض عليه اهل حمص وكان له ممهم واقعة هائلة انتصر فيها عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم خالف عليه أهل النوطة فعاربهم وانتصر عليهم . ثم خالف عليه أهل النوطة فعاربهم وانتصر عليهم : ثم فارعيه عليه أهل فلسطين فكانت له ممهم وقائع انتصرفيها عليهم : ثم فار عليه سليان بن هام بن عبد الملك فانه قد حسن له بعض دعاة الشر والفتنة خلع مروان وقالوا له أنت أوضاً عند الناس من مروان وأولى بالخلافة . فأجابهم الى ذلك وسارباخونه ومواليهمهم فعسكر بقسرين وكاتب أهل الشام فاوممن كل وجهو بلغ الخبرمروان وكان بقريمة عنيان وجنده وأسر مروان منهم من أرض قنسرين وكانت النتيجة ان الهزم سلمان وجنده وأسر مروان منهم من أرض قنسرين وكانت النتيجة ان الهزم سلمان وجند سلمان يوم ثذ فبلفت معدداً عظيما فقتلهم وقال انه أحصيت القتلي من جند سلمان يوم ثذ فبلفت

ثلاثين ألفاومضي سليان فيهز يتهحتي وصل هص فاجتمعت عليه الفلول فتصده مروان وفيالطريق قابلته جنودسليمان فانهزمو اولماعلم سليمان بهزيتهم تركيحص وسار الىتدمر فاقامهاأمامروان فاتي هصواستولى طيهافانم تروزان القوة التيكان يرتكز عليهاملك بنيأميةوهي جنو دالشام قدانشقت انشقاقا محزنآتيعا لانثقاق البيت المالك وهذاأعظهما يساعدالمدو الذى يعرف كيف ينتهز الفرص لم قف الاضطرابات عندهذا الحدبل وجدت بقايا الخوارج الفرصة لاظهارمافيأ نفسهم فخرج الضحاك بنقيس الشيباني وأتي المكوفة واستولي علمامن يدأمير هاعبدالله نعرن عبدالمزيز فهرب عبدالله الى واسط فتيموه ولمااشتدت الحرب سلم عبدالله الامرالي الضحاك وبأيعه وصارمن ددادالحرورية وكذلك دخل في هذه البيمة سليمان بن هشام بزعب دالملك ولماتم ذلك للضحالة عادالىالموصل فافتتحهاواستولى على كورهاوكانمروان اذذاك محاصر آلحمص فلمابلنه الخبركتب الىابنه عبدالةوهو خليفته بالجزيرة يأمرهأن يسيرالي نصيبين فيمن ممه ليمنع الضحالتعن توسط الجزيرة فساراايها فيسبعة آلاف فساراليمه الضحاك وحصره في نصيين وكان مع الضحاك نحومن مئة ألف ولما انتهي مروان من أمر حمص سار لمقابلة الضحـاك فالتقي ٩ فى نواحى كفر تو ثافحصـلت بين الفريقين موقعةعظيمة قتل فيهاالضحاك فولي الخوارج طيهم سميد بن بهدل الخيبري أحدقوا دالضعالة وأعادوا الكرة على جندم وانفانهز مالقلب وفيه مرواذووصلالخيبريالي خيمته وثبتتالميمنةوالميسرةولمارأي أهل العسكر قلةمن معرالخيرى ثار اليه العبيد بعمد الخيم فقتلوه هوومن معه وبلغ الخبر مروان وقد حازالبعسكر بخمسة أميال منهزمافا نصرف الىءسكر دورد خيوله الى

## مواقعهاوبات ليلته فيعسكره

ولما علم الخوارج بقتل لخيبرىولو ابدله شيبان بنعيدالعزيز اليشكرى فأقام يقاتل مروان ولكنه لمارأى ان الناس يتفرقون تنسه الصرف بمن مسه الى الموصل فتبعهم روان وأقام يقاتلهم ستة أشهر

فى أثناء ذلك سيرمروان بزيد بن عمر بن هبيرة الي العراق بالجنود فأجلى الخوار بجعن أمصاره وضبطها ولما تم له ذلك سير جندا لمساعدة مروان فلما علم شيبان بذلك كره أن يكون بين عدوين فرحل عن الموصل فسيرمروان فى أثره جندا وأمر القائد أن يقيم حيث يقيم شيبان وأن لا يبدأ ه بقتال فان قاتله شيبان الى تتبعه حتى لاقاه بجيرفت وهزمه هزيمة منكرة فمضى شيبان الى سجستان فهاك بهاو ذلك سنة ١٣٠

ومن الذين خرجوا على مروان وشغلوه المختارين عوف الازدي الشهير بابي حزة وكان يوافي الموسم كل سنة يدعوا الناس الى خلاف مروان بن محمد ولم يزل على ذلك حتى وافي عبد الله بن يحيي في آخر سنة ١٣٨ فق ال له يارجل أسم كلاما حسنا أراك تدعو الى حق فانطلق مي فانى رجل مطاع في قومي فخرج حتى ورد حضر موت فبايعة أبو حزة على الحلافة و دعاالي خلاف مروان و الكروان

وبيناالناس بعرفة سنة ١٢٩ اذاطلعت عليهم أعلام وعما تمسود على رموس الرماح وهم سبعثة فقزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك وهو يومثذ على مكة والمدينة وطلب نهم الهدنة فقالو أعن بجينا أضن وعليه

أشع فصالحهم على أنهـمجميعاً آمنون بعضهم من بعضحتي ينفر النــاس النفر الاخير

فوقفوا بعرفة على حدة ولماكان النفر الاول تفرعبدالواحدفيهوخلي مكة فدخلها أبوحزة بنيرقتال · نم مضىعبدالواحد حتى دخـل المدينـة فضرب على أهلها البمث وزادهم فيالمعااءشرة واستعمل عليهم عبدالعزيز ابن عبدالله بن عمروبن عُمان فمضوا حتى اذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبي حمزة فاوقمت بهم وقتلت منهممقتلة عظيمة وذلك لسبع بقين منصفر سنسة ١٣٠ ثمسارأ بوحمزة حتى دخل المدينة من غيرأن يلتى فيهاحر با فرتى منبرها وقال بمدأن حمدالتهوأ ثني عليه تعلمون ياأهل المدينة انالم نخرج من ديار ناوأمو النا أشراولا بطرآ ولاءبثاولا لدولة ماك ريدأن نخوض فيه ولالتأر قديم نيل منا ولكنا لمارأينا مصابيح لحققدعطلت وعنفالقائل بالحقوقتل القأتم بالقسط ضافت عليناالارض بما رحبت وسممنا داعيا يدهو الى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبناداي الله( ومن لا يجب داعي الله فليس بمحز في الارض) أقبلنامن قبائلشتي النفرمناعى بعير واحدطيه زادهم وانفسهم يتعاورون لحافا واحسدآ ةليلونمستضفوزفي الارض فآوانا وأيدنا بنصره فاصبحناوا لةجبيما بنممته اخوانا ثم لقينارجالكم بقديد فدعو ناهم الي طاعة الرحمن وحكم القرآن ودعوناالي طاعة الشيطان وحكمآل مروانفشتان لممرالقمابين الرشدوالني ثمأقبلوليهر عوذيزفون قدضرب الشيطان فيهم بجرانه وفلت بدمائهم مراجله وصدق عليهم ظنه وأقبلأ نصاراللةعز وجل عصائب وكتائب بكل مهنسد فتهرونق ندارت رحانا واستدارت رحاه بضرد سيتاب منه المبطلون

وأتتم بإأهلالمدينسةإن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجسل بمذاب من عندهأو بايدينا ويشف صدور قوم مؤمنين يأ أهل المدينة أولكم خير أول وآخركم شر آخرياأهل المدينة الناس مناويحن منهم الامشركا أو عابد وثن أو مشرك أهل الكتابأواماماجاثرا باأهل المدينةمن دعم أزالةعز وجل كلف تفسا فوق طاقتها أو سألها مالم يؤتها فهو لله عز وجـــل عدو ولناحرب ياأهل المدينة أخبروني عن بمانية أسهم فرضها الله : زوجل في كتا به على القوى والضعيف فجاء تاسع ليسله منها ولاسهم واحد فاخذها لنفسه مكابراً عاربالربه ياأهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي قلتم شباب احداث واعراب جفاة ويلكج ياأهل المدينة وهلكان أصحاب رسول القصلي القطيم وسلم الاشبابا أحداثأشبابوالة مكتهاون في شبابهم غضيةعن الشر أعينهم ثقيلةعن الباطل أقدامهم قد باعوا اللة عز وجل أنفسا تموت بانفس لاتموت قدخالطوا كلالهم بكلالم وتياملهم بصيامهاره منحنية أصلابهم عى أجزاء القرآن كلمامروابآ يةشوقشهقوا شوقا الىالجنة فلمانظروااليالسيوف قمد ا تنضيت والرماح قدشرعت والي السهام قدفو قت وارعدت الكتيبة بصواعق الموتواستغفوا وعيدالكتيبةلوعيـد الةعز وجل ولم يستخفوا وعيدالله لوعيــدالكتببة فطوى لهم وحسـن ما آب فكم من عـين في منقار طائر طالمًا فاضت في جوف الليـل من خوف الله عزوجــل وكم من يدزالت عن مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها أقول قولي هذا وأستنفر الله من نقصيرنا (وماتوفيقي الابالة عليه توكلت واليه أنيب)

ثم أنَّ أبا حزة ودع أهـل المدينة وسار نحو الشـام وكان مروان قـــد

انتخب من عسكر وأربعة آلاف فارس واستعمل عليهم تبد الملك بن محمد ابنعطية السمدي وأمره أزيجد فى السير ويقاتل الخوارج فاذا ظفر بهم سار حتى يبلغ اليمن ويقاتمل عبدالله بن محيى فسار ابن عطية حتى لقى أباهمزة بوادى القري فقاتله حتى قتسله وهزم أصمحابه ثم سار الى المدينة فأقام بها شهرا وبعد ذلك سار الى اليمن ولمغ عبد الله بن يحي مسيره اليمه وهو بصنعاء فأقبل اليه عن معه ولما التقياقتل عبدالله وحمل رأسه الى الشام خراسان وما كان بجرى فيها فكان ذلك أعظم مساعـــد لشـيعة بنى العباس ورئيسهمالقدام أبي مسلم الخراساني دلى أخسد خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بني العباس ثم مدو اسلطانهم الي العراق فاستولوا «لميه من عمال بي أمية ( وسنفصل حـديثهم وماكان منهم حياً نشتغل بتاريخ الدعوةالعباسية ) وفى شهر ربيع الاولسنة ١٣٢ بويع بالكوفة لابي العباس السفاح أول الدولة المباسية وبعد أن تم له الامر بالعراق فسكرفي ارسال الجند لمروان حتى يقضي عليه القضاءالاخير فاختار عمه عبدالله بن على قائداً لذلك الجند فسارحتي التقي بمروات وجنده المينهر الزاباليلتين خلتامن جمادى الاسخرة سنة ١٧٣ وهناك كانت الموقسة العظمي بين الجندين وانتهت لهزيمة مروان بن محمد بمدأن قتل بمن ممامقتلة عظيمة وكانت الهزيمة لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الاتخرة صار مروان ينتقل من بلد الي آخر عبد الله في أثره أخاه صلح بن على فلم يزل وراء حتى عثر به نازلا في كنيسة يقرية بوصير وبعد قتال خفيف قتل مروان لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ١٣٧ وبقتله انتهت أيام الدولة الاموية وابتدأ عصر الخلافة العباسية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء بدك الخير إنك على كل شيء قدير )

## الحاعة

فى مدنية الاسلام في عهدالدولة الاموية وأسباب سقوطها الخلافة الاسلامية

لبست الخلافة فيعهد الدولة الاموية مظهر الملك وأبيته واستشهرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أنكان الخلفاء الراشدونالناسكافة لايمنمهم حون الخليفة حجاب ولايصدهم عنه باب وجد في المهد الاموى الحجاب والقاصير في المساجد الجامعة . وبعد أن كان يقول عمر بن الخطاب على منهر رسول الله صلى الله عليه وسلمين رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه قال عبد الملك بن مروان فيخطبته بعد قتل ابن الزبير ولا يأمرني احــد بتقوى الله بمد مقامي هذا الاضربت عنقه وبعدأن كانالخليفة مختلط بالناس كاحدهم في الاسواق والمجامع يأمر وينهي ويربى ويؤدب رأينا الوليد بن عبدالملك تصرف له الناس من المسجد النبوي حيماً أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه وكادوا يصرفون سميد بن السيب شيخ الفقهاء بالمدينة لولا جلال سنه واحترام الامير عمربن عبد العزيز له وبعمد أن لم يكن للخليفة شارة يمتازيها صرنا نروى الروايات عن قضيب الخــلافة وخاتمها وننشد للو ليــد بن يزيد ابن عبد الملك حيمًا جاءه نعي عمد هشام بن د بد الملك

طاب بومي وأذة شرب السلافة ﴿ وَأَتَانَا ﴿ مِنْ ﴿ وَا وأتانا البريد ينعى هشاماً وأتانا بخائم وبعدأن كان الخلفاء بعيدين عن مظاهر الترف مجتزى أحدهم أقل لاعليه ولاله صرنانري بمض بني مروان قــد اننمسوافي الترف فاختيرت لحم الالوان وتبسطوا عا لذ وطاب فسمعو االاغاني من القيان كمايروى عن يزيد بن عبد الملكوا بنه الوليد بن يزيد : وبعــد أن كانت الخلفاء تختار من يوت متمددة رأينا الخلافة في هذه الدولة قد أعصرت في بيت واحد يختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل بيته اما ابنه أوأخاهأوابن عمهشأن الملك المقيم وبعد أن كانت الامة تساس بوازع الدين وأثره في النفس رأيناها تساس بقوة البطش وحمد السيفحتي كانعبمد الملك يقول للناس تطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر ولا تسيرون أنهم بسيرة الناس في عهد أبي بكروعمر فكانه يعتذر لهم عن قسوته في معاملتهم بالهمهم الذبن حملوه علىذلك بماظهر فيمهمن بدع الاخسلاق وكما تمثل يزيد بن معاوية حينها جاءه الخبر بخلعأ هل المدينةله

ه بدلوا الحكم الذى في سجيتى فبدلت قومي خلطة بليان واذاكنا على أى من يقول ان الأمة هي التى تخلق ملوكها (وهو قول حق ظهر لناصدق عبدالملك و يزيد فعاقالاه

وعلى الجلة فانمظاهم الملك قدظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كما أن الذرن قدلحتها في آخر أمرها وهو نتيجة طبيعية لإنحصار الخلافة في ينتم إحد

## الانتخابوالبيبة

جرى خلفاه ين أمية على اختيار أوليا المهدف حياتهم فكلهم كان مختار آمن سلفه ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بن أبي سفيان ومروان من الحسير و نريد بن الوليد بن عبدالملك ومروان سمحدفاذ أربعهم قدأ خذوهابالقو ة فممأوية اختاره أهل الشام فنالبهم حتى استقرله الامر واجتمعت عليه الكامة : ومروان اختاره بعض أهل الشام عتم موت معاوية الثاني فغالب مهم حتى فاز بعض الفوز وتمالاً مر لبني أمية على بدابنه عبدالملك : ويزيدالثالث خرج علي ابن عمه الوليد بن يزيد الثاني حتى قتله وحل محله : ومروان بن محمدها إلى نفسه عقب موت يزيد الثالث فبايمه قوم وكرهه آخرون ولميزل في أخذورد حتى دالت دولهم على يده امامن عبدا هؤلاءالاربعة وهم تسمة الخلفاء فقد كانوا مختارين من قبل أسلافهم فيزبدالاول اختاره أبوءمماوية . ومعاوية الثاني اختارهاً بوه يزيد : وعبدالملك اختاره أبوهمروان : والوليدوسلمان اختارهما أبوهما عبدالملك وعمر وبزيد اختارهماسلمان الاول ابنعمه والثاني أخوه وهشام والوليد الثاني اختارهما يزيد الاول أخوه والثاني ابنه

ولم يحصل في عهد بني أمية أن اختار أحدهم واحداكو لا يه تهده بل كانو اداثماً يختار ون من بلي عهدهم و من بعده وهذه من أغلاطهم التي جر بو اسوء نتائجها ولم يرعو واعنها فكانت سبباً مهماً من أسباب القضاء على دولتهم كياسياً تي توضيحه

وكانوا يأخ فون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم فاذا مات التخليفة جددت البيعة مرة ثانية تأكيداً للمهدوالميثاق: وأول من كان يبايم أمر اءالبيت الاموى ثم يليهم القواد ثم أمر اءالا مصار وهؤلاء يأخذون البيمة على من تحت إمرتهم وكانت البيعة على السمع والطاعة والعمل بكتاب التوسنة رسو له صلى التعليه وسلم وقد شذوا أحياناً عن نص هذه البيعة اذا كانت عقب ثورة فقداً خذ مسلم بن عقب المرى البيعة على أهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم خول ليزيد يحكم ف أنسبهم وأمو الهم وأبنائهم وكان الحجاج بعد هزيمة ابن الاشمث لا يبايع الامن أقر على نفسه بالكفر مجروجه

ادارةالبلاد

كانت البلاداسلامية تدار بمرقة أمراء مختاره الخلفاء وهم واب عهم وكانت مقسمة الى أمارات كبرى وهي

- الحجاز وينتظم المدينة ومكة والطائف ويتبم الامير بالمدينة وكان ضاف الى ذلك أحياناً بلادلليمن واحياناً تكون مستقلة بأمير
- (٧) المراق وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان والامير يقيم في الكوفة بمض السنة وفى البصرة بمضها وكانت خراسان تستقل أحياناً بأسير يخاطب الخليفة رأساً: وقد يضاف أحياناً الى امارة العراق بلادالهامة
- (٣) الجزيرة وأرمينية وتنتظم بلادالموصل وأذربيجان وولايات أرمينية
- (٤) أجنادالشام وكانت خممة وهي فلسطين -- والاردن ودمشق

و حمس و قنسر ين وكانت قنسرين و كورها مضومة الى حصحتي كاذيزيد ابن معاوية فجيل قنسرين وانطاكية ومنبجا جنداً برأسه والمماسمي كل منها جند لانه يجمع كوراً والتجند التجمع وتيسل سميت كل فاحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم فيه والاقرب أن هذا هوأصل التسمية (ه) مصر وأفريقية وتنتظم بلاهمصر وشمال أفريقية وكانت أفريقية في بمض الاحيان تستقل بوال عن مصر

(٦) بلادالاندلسبعد فتحهاوتارة كانت تضم الى أفريقية

وكل أمير كان يختار من رجاله أمراء على الكور التيهمي في حدود أمارته

كانت الاتمال التي ترجع الى الخلفاء هي (١) اقاه قالصلاة (٢) قيادة الجيش (٣) جباية الخراج والصدقات ووضع ذلك مواضعه (٤) القضاء بين النماس في منازعا تهم: وقد كان الامير يقوم مقام الخليفة أحيانا في جميع ذلك يقيم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقو دالجنداً ويختار من رجاله قائداً للجيش ويعين جابياً للخراج فيصرف منه حاجات الامارة وأعطيات الجنود و برسل بما يبقى الى الخليفة ويمين من شاء للقضاء بين الناس و تارة كانوا يقصر و ن الولاة على الصلاة و الحرب والقضاء ويمين الخليفة عاملا للخراج برجم اليه رأسا

والامراء الذين كانت اليهم النيابة العامة كانوامتمتين بما يسمى فى العرف الحاضر بالاستقلال الادارى فكانوا يتصرفون فى كلشيء ويعلمون الخليفة بما عنده من الامور العظيمة . وأظهر ما كان هذا الاستقلال في بلادالعراق في عهد يادين أبي سفيان وابنه عبيدالله . والحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة وخالد بن عبداللة القسري الاأن الحجاج كان اكثرهم استقلالا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد

كانت المشاكل على والمنازعات تقضي في حواضر الامارات الاانه لامانم تمنم ذا ظلامة من أذير فع أمره الى الخليفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد مضيق على الامراء عمر بن عبد العزيز بعض التضييق لان تقته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم ان لا ينف ذوا حدامن الحدود من قتل أو قطع الااذاعرض عليه وأمر بتنفيذه: أما في عهد غيره فكان الامراء يفعلون ما فوق ذلك من غير أن يعلم الخليفة بما يفعلون فكان أحدهم يامر بقتل الرجل على أيسر الذنوب أو يضربه الضرب المبرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا من الخليفة ولا من الناس

والذي دعالى تمتم الامراء بهدذا الاستقلال هوصعوبة المواصلات بين حاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فلوألزم الامير أن يستشير فى كل ما يقع فى دائرة ولايته لطال عليهم الزمرف وبقيت المشاكل من غير حل زمنا طويلاوهذا مسبب للاضطراب السكنير

ومن أعظم ما يؤخذ على بنى أمية فى النصف الثانى من أيام خلافتهم إذلال الامراء ومصادرتهم فى أمو الحمو أحيانا الاتيان على أنسهم بعد أن يمزلوا وقد ابتدأ هذا في عهد سلبان بن عبد الملك فانه أذل عمال الحجاج ومن كانو ايلو ذون به بعد أن مهدو الهم السبل ووطئو الهم المنابر واستمر الامر على ذلك من بعد عمر بن عبد العزيز الى أن انتهى أمر هم وقد كانهذا سبباس أسباب فنا البيت الاموى ومن أغرب ما حصل لهم أن يوسف بن عمر الثقفي الذى ولى العراق بعد خالد بن عبد الته الله القسر ي اشتري من الوليد بن يزيد خالد أو عماله بخمسين ألف الف فد فعه اليه فنزع يوسف ثيا به وألب عباءة وحله فى محل بنير وطاء وعذبه عذا بالسديد أو هو لا يكلمه كلمة شم حمله الى الكوفة فذ به ووضع المضرسة على صدر وفقت المهن الليل ودفئه من وقت المالحيرة فى عباء ته التي كان فيها وذلك بعد ان ولى

خاله العراق خمس عشرة سنة وهو بعدهـذا سيدمن سادات اليمن وعظيم من عظماتهم

قيادة الجنود

ثمتاز هدة الدولة بان عصرها كله كان زمن فتح فقيه السمت حدود الملكة الاسلامية من الجهة الشرقية فى السندو العسفدو بلاد الترك ومن الجهة الشمالية في أذربيجان وأرمينية و بلاد الروم و من الجهة الفريسة فى رقية و الاندلس

وكانعصر هامع هذا زمن حروب داخلية عظام حيناً مع الخوار جوحيناً مع طلاب الخلافة من يني على ولم يخل عصر خليفة أموى من حروب داخلية الا عصر الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . فهي اذا دولة حربية . ولا جرم ان امتاز فيها أفر ادكثيرون بقيادة الجنودالي حومة الوغي واشتهروا بالثبات وصفاء العزيمة وحسن التدبير في الحرب وها يحن نورد على أسماع كم جملة من اولئك الافر اد العظام الذين مرذكرهم

من اشتهر بالشرق (١) المهلب بن أبى صفرة الازدى وكان على تاماً عكيدة الحرب والاحتراس من غوائلها واشتهر في حرو به مع الحوارج ببلاد فارس وله حروب قليلة بحاورا النهر وامتاز المهلب بحجته للجماعة وبنضه للفتن والثورات (٢) تتبة بن مسلم الباهلي وكان شجاعا مقداماً لايرده شيء عن قصده واشتهر بحروبه بما وراء النهر فانه دوخ تلك البلاد وأذل أهلها وقد أخذ عليه خلمه لسلمان بن عبد الملك عقب خلافته وكان خلك سبب هلاك قتيبة وأهل بيته وفقد الدولة صالح خدمتهم (٣) يزيد أبن المهلب بن أبي صفرة الازدى وكان شجاعا لا يخطر له الفرار على بال

واشتهر بحروبه في جرجان وطبرستان فانه رد أهلهما الى الطاعة بعدف دره وقطهم الطريق طريق خراسان وله حروب بعد ذلك بماوراه النهر وأخذ عليه خلعه ليزيد بن عبد الملك عقب خلافته وكان ذلك سببا لهلاكه وهلاك أهل بيته الذين كانوا غرة في جبين الدولة الاموية (٤) أسد بن عبسد الله القسرى اشتهر بحروبه العظيمة بما وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وها بوه هبية لم يها بوها قائدا قبله وأخذ عليه عصبية لقومه من البين على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم المجاج بن يوسف وافتتح من السنداً عظم بلدانهم وأحكم الامربها حتى دانت المجاج بن يوسف وافتتح من السنداً عظم بلدانهم وأحكم الامربها حتى دانت له وقد قتل في أول خلافة سلمان بن عبد الملك

واشتهر فى أرمينية وأذريبجان (٦) محمد بن مروان بن الحكم الاموي كان شجاعاً أيداً ذا عزيمة ثابتة حتى كان أخوه عبد الملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح فى شمال أرمينية وأذريبجان (٧) مروان ابن محمد بن مروان كان كأبيه بطلا مقداماً سد تنور أرمينية وأذريبجان وأبلى فيها البلاء الحسن (٨) الجراح بنعبد الله الحكمى وقد تتل في بعض حروبهم الخزر

واشتهر فى بلاد الروم ( ٩ ) مسلة بن عبد الملك كاذ أشبع أولادعب الملك بن مرواذ غزا القسطنطينية المرة الثانية وافتتح كثيراً من الحصون الرومية وقد قصربه عن الخلافة أن أمه كانت أمة ولم يكن بنوا أميسة فى أول أمرهم يولون الا أولاد الحرائر ( ١٠ ) أبو عمد عبد الله البطال كان

رئيسا على عرب الجزيزة الذين ينزون تنور الروم وكانت الروم تهابه هيبة شديدة (١١) السباس بن الوليد بن عبد الملك كان يسامي مسلة في نباهة الشأن وقوة العزيمة وكان كثير اما يقو دالشو التي والصوائف الى البلاد الرومية واشتهر في النرب وأفريقية (١٢) عقبة بن نافع وهومؤسس القيروان و للمم البربر وقائم كثيرة انتصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في احدي تلك الوقائم (١٧و١٤) موسي بن نصير وطارق بن زيادوها اللذان فتحا بلاد الاندلس واحتلا الاسلام في قارة أوربا

وهناك غيرهم من القوادلكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما لمؤلاء ولم تكن همة الدولة الاسلامية قاصرة على تقرية الجيوش البرية بل كان لهم اسطول قوى في البحر الابيض المتوسط بحي البلاد الاسلامية من غارات الروم المتواصلة ويندير على بلادهم: وكان لهم من غابات ابنان موردعظيم لصنع مرآكبهم فضلا عماكانوا يننمونه من مراكب الروم ولم تمكن أمراء البحر في الدولة الاموية تقل مهارة واقداماً عن أمراء البحر الروميين وعلى الجملة فان الدولة الاموية ظهرت بعظهر القوة القاهرة أمام الامم التي تجاورها من الشرق والشهال والنرب في جميسم أدوارها: وكانت السيادة في الجيوش المنصر العربي لان الدولة كانت عربية محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من بين قوادها أعجميا

القضاءوالاحكام

لم يزل القضاء في عهد هــذه الدولة على بــاطته التي كان عليها في عهد الخلفاء الراشــدين الا ان تناكر الخصوم أرشــدهم الى تســجيل الاحكام قال محمد بن يوسف الكندي فى كتاب القضاة الذين ولوا مصر ص ١٠٠ اختصم الى سليم بن عنز (قاضى مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان) في ميراث فقضي بين الورثة ثم تناكر وافعادوا اليه فقضي بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال فكان أول القضاة بمصر سجل سجلا بقضائه

ولم يكن القضاة يتقيدون برأى في أحكامهم اذلم تدون اذذاك أحكام هتية يقر عليها الخلفاء ويحتمون الممل على مقتضاها فكان الامرر اجمال اجتهاد القضاة أنسهم أوالى ما يشير به المفتون من كبار المجتمدين في أمصارهم

كان توبة بن غر لا علك شيئاً الاوهبه ووصل به اخوانه وأفضل به عليهم فلما ولى القضاء بمصر في عهد هشام بن عبد الملك كان يري أن يحجر على السفيه والمبذر فرفع اليه غلام من حمير لا يحوى يده شيئا الا وهبه وبذره فقال وبة أرى أذاً حجر عليك إبنى: قال فمن يحجر عليك أبها القاضى والتمانيلغ في أمو الناعش مسارمن تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد. فهذا الخبر يدل على مقدار ما كان المقضاة من الحرية في اختيار الآراء التي يقضونها . وكانوا أحياناً يطلبون من الخلفاء بيان آرائهم في الحوادث المختلفة الما مر من عبد العريز اليه يسأله في أمر الشفة وأن سلفه كانوا يقضون فيها للا ول فالا ول من الجيران فكتب اليه أن يجملها الشريك وحده وقال فاذا وقعت الحدودين أهل الشرك في الميراث أوغيره وضر بت مداخل الناس التي يدخلون منها دوره وأرضهم فقد اقتضت الشفة

وبذلك كانت الاعكام بخالف بمضابعظاً فىالامصار المغتفة لأنَّ

المجتهدين لم يكونوا على رأى واحد ولم تلتنت الدولة الى التفكير فيا يجمع كامة المجتهدين لم يكونوا على رأى واحد ولم تلتنت الدولة الى التفكيم على عمل على المسلح للذلك المصر مستمدين من أصول الدين: لم يفعلو اهذا والإذاك بل تركوا لكل قاض تمام حريته في الحكم عمايراه

وكان الميالقضاة مراقبة أموال اليتامى وأول قاض نظر فيها عبد الرحن ابن معاوية بن حديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مرواز فانه ضون عريف كل قوم أمو اليتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتاباً وكان عنده قال الكندى فجرى الامر على ذلك

وكانوا يتولون الاحباس وأول قاض بمصر وضميده على الاحباس توبة بن عمر في زمن هشام بن بدالملك واعماكات الاحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم فله كان توبة قال ماأرى مرجم هذه الصدقات الاالى الفقراء والمساكين فأرى أن أضم يدي عليها حفظا ملمان الالتواء والتوارث فلم يمت توبة حق صار الا عباس ديوانا عظيماً وكان ذلك سنة ١١٨٨ فذلك أول انشاء ديوان الاوقاف عصر

كان اختيار القضاة برجع غالياً الى أوراء الامصارفهم الذين يعينو زمن يقوم بالقضاء بين الناس وأحيانا كانو ايولو نمن قبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة بختاره الخلافة بختاره الخلافة بختاره الخلافة بختاره المخلفة ولارأى فى اختياره ويظهر أن مرتبات القضاة لم تما يحوجهم الى مد الايدى الى السحت رأيت أن عبد الرحن بن حجيرة كان يتولى القضاء بمصر ومعه القصص و يبت المال فكان رزقه في السنة من القضاء متى دينار ومن القصص متى دينار ورزقه في يبت المال

متى دينار وكان عطاؤه مئتى دينار وكانت جائز ته مئتى دينار فكان يأخذ ألف دينار في السنة . و رأيت في الكندي أمر أبصرف و رنب قاض في عهد مروان الثانى هدا نصه ( بسم القالر عن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء الى خزان بيت المال أعطوا عبد الرحن بن سالم القاضي رزقه اشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة ١٣١ عشر بن دينارا واكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم الاربداء لليلة خات من ربيع الا ول سنة ١٣١) و بذلك يظهر أن الا ورزاق كانت تصرف مقدماً الدواوين

كانت الدواوين لعهد بني أمية ثلاثة

(۱) ديوان الجند (۲) ديوان الخراج (٣) ديوان الرسائل فأماديوان الجند فانه مذوضع كان بالمربية لان عر انما كاف بوضعه نابنين من العرب وهم تميل بن أبي طالب و عفر مة بن نو فل وجبير بن مطمم وكانوا كتاب قريش : وكان هـ ذا ألديوان يحصر جند كل امارة وأعطياتهم وكل ما يختص مهم نه و ديوان (الحرية)

وأما ديوان الخراج فانه كازبا المراق باللغة الفارسية و ببلادالشام باللغة الرومية و بتصر باللغة القبطية لا أن العمال الذين يشتغلون فيه هم و أمم تلك اللغات الثلاث ولم يكن المسلمون قدمهر وا بعد فيه : فلما ولى الحجاج المراق كازر أيس الديوان في عهده زاذان فروخ و اتفق أن انضم إلى الديوان صالح بن عبدالر حن وكان أبو و من سبى سجستان فراة الحجاج بكتب بالفارسية والمربية فخف على قلبه شعر صالح بذلك فخاف من ذاذان وقال له أنت الذي رقيتني حتى وصلت الى الامير وأراه قد استخفني ولا آمن أن يقدمني عليك فتسقط منزلتك فقال زاذان لا تظن

فلك هو أحوج الى مني اليه لا نه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال صالح والله نوشت أن أحول الحساب إلى العربية لحو لته قال فول منه أسطر آحق أرى فقعل فقال له زاذان تحد ارض قمارض فبعث اليه الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاج فا تفق عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبد الرحمن بن عمد من اللاسمت فاستكتب الحجاج بعده صالح أفاعل الحجاج عاجرى له مع زاذان في قتل الديوان فأعجبه ذلك وعزم عليه في امضائة فقله من الفارسية إلى العربية وصان عبد الحميد من يحيي الكاتب يقول لله در صالح ما أعظم منته على وكن عبد الحميد من يحيي الكاتب يقول لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب: وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الوومية إلى العربية أبو الكتاب : وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الوومية إلى العربية أبو الكتاب عبد ما في خلافة الوايد بن عبد الملك وكان الذي يليه في عهده ما وية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنه منصور

وأماديوان مصر فقد نقل في عهدعبدالله بى عبدالملك أمير مصر من قبل الوليد بن عبدالملك سنة ٧٨ ووليه ان يروع الفزارى من حمص هكذا فقلت هذه الدواوين الثلاثة الى اللغة العربية وتخلصت الدولة من هذه الحاجة الى الكتاب من الام الأخرى

وكانديوانالخراج ينتظم جميع حمابالدولةمن دخل ومصرف أوهو ديوان (المالية)

 وكان عندهمايسمى بديوان الخاتم وهو الديوان الذي عم فيه الكتب بعد أن تكتب وكان الخلفاء يختار ونمن قالهم والامناه من موالهم من يكوزيده المخاتم خاتم الخلافة وقد ذكر الطبرى في حوادث سنة ١٧٧ أسماء من ولوا كتابة المدواوين للخلفاء وبمن اشتهر منهم عبد الحميد بن يحيي قال الطبرى و كان من البلاغة في مكان مكن و بما اختراد من الشعر

واعقب ما ليس بالزائل ولهني على السلف الراحل بكاء مولهة ثاكل وتبكي على ابن لها واصل لهما في الضير ومن هامل ورد التقى عنن الباطل

ترحل ماليس بالقافل فلهنمى على الخلف النازل أبكى لذا وأبكي لذا تبكى من ابن لها قاطع فليست تفتر عن عبرة تقضت غوايات سكر الصبي السكة الاسلامة

قديناأن عمر بن الخطاب ضرب الدراه على نقش الكسروية وشكله باعيانها غيرانه زادفى بعضها الحمدللة وفي بعضها محمدرسول الله وفي بعضها الله الااللة وحده وفي آخر مدة عمر ووزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل وأن عثمان ضرب في خلافته دراهم نقشها الله أكبر

قال المقريزى فلما اجتمع الامر لماوية بن أبي سفيان وجمع أزيادا بن أبيه الكوفة والبصرة قال ياأمير المؤمنين ان العبدالصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صفر الدوم وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وثرزق عليه الذرية طلم اللاحسان الى الرحية فاوجعات أنت عيار آدوز ذلك العيار

ازدادت به الرعية مرفقاً ومضت الك به السنة الصالحة فضرب معاوية تلك الدرام السود الناقصة من ستة دوانيق فتكون خسة عشر قير اطاً تقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجسل وزن كل عشرة درام سبعة مثاقيل و كتب عليها فكانت تجرى مجري الدرام وضرب معاوية أيضاً دنا نسر عليها تثال متقلد سيفاً

فلما قام عبدالله بن التربير بمكة ضرب در اهم مدورة وكان أول من ضرب الدراه المستديرة وكان ماضرب منها قبل ذلك محسوحاً غليظاً تصيراً فدورها عبدالله و نقش على احدوجهى الدرهم محمدرسول الله و على الاخراق منها والعدل وضرب أخوه مصب بن التربير دراهم بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء

فلما استوسق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبر فعص من النقود والاوزاد والمكاييل وضرب الدنانير والدراهم في سنة ٢٧ فجمل وزن الدينارائنين وعشرين قبراطاً الاحبة بالشامي وجمل وزن الدرم خسة عشر قبراطاً سوى والقيراطأر بع حبات وكل دانق قيراطان نصف و كتب الى الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها بقية الصحابة رضى التعنهم أجمين فلم ينكروا منها سوى نقشها فان فيه صورة وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا: وجمل عبد الملك الذهب الذي ضربه دنانير على المتقالين المتقال النامى وهي الميالة الوازنة كل مئة دينارين أى ان النسبة بين المتقالين كالنسة بين المتقالين

ثمقال وكان الذي ضرب الدراهم رجلا يهو ديامن نياء يقبال له سمير

ثم قال وكان الذى دعا عبد الملك الى ذلك انه نظر الامة وقال هذه الدراهم السودا والوافية والطبرية المتق تبقى مع الدهر وقد جادفى الزكاه أن في كل مثنين أوفى كل خسة اواق خسة دراهم وأشفق ان جملتها كالهاعلى و كان السود العظام و ثنين عدداً أن يكون قد نقص و ن الزكة وان عملتها كالهاعلى مثال العابرية و يحدل المنى على انها اذا بافت و ثنين عددا وجبت الزكاة فيها فان فيه حيفا و شططاعلى أرباب الاو وال فاتخذ منزلة بين منزلتين بجم فيها كال الزكاة من غير بخس و لا اضرار بالناس معموافقة ماسنه رسول القصلى كال الزكاة من غير بخس ولا اضرار بالناس تبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم المتعليه وسلم وحده من ذلك وكان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصفار فاما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليه عهد شطرين من الكبار والصفار فاما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليه عهد الى درهم واف فوزنه فاذا هو تمانية دوانيق والى درهم من الصفار فاذا هو اد به توانيق وانيق وجمه من الصفار فاذا هو اد به توانيق وانيق وجمه من الصفار فاذا هو اد به توانيق وانيق والمهم اوكمل زيادة الاكبر على نقص الاصفر وجملهما وكمل زيادة الاكبر على نقص الاصفر وجملهما وكمل زيادة الاكبر واليق وروم واله والمهم الكه وكل والها والهم عبد الملك على ماعزم عليه على الربية دوانيق وانيق والهم و المهما وكمل زيادة الاكبر على نقص الاصفر وجملهما وكمل زيادة الاكبر على نقص الاصفر وجملهما وكمل زيادة الاكبر واليقون وروبه الماد والهم عبد المالا

متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى وانتسبر المثقال أيضا قاذا هو ام يبرح في آباد الدهرموفي محدوداكل مشرة دراهم منها سستة دوانيق فانها سبعة مثاقيل سوى فأقر ذلك وأمضاه من غيرأن يعرض لتغييره

ثم قالومات عبد الملك والامر على ماتقدم فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سلمان ثم عمر الى ان استخلف بزيد بن عبد الملك فضرب الهبيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلما قام هشام بن عبد الملك و كان جو عاللمال أمر خالد بن عبد الله القسرى في سنة ١٠٦ أن يميد السيار الى وزن سبعة وان يبطل السكك من كل بلد الاو اسطافضرب الدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضر بت الدراهم على السكة المالدية حتى عزل خالد سنة فقط وكبر السكة فضر بت الدراهم على السكة المالية وأجراها على وزنستة وضربها بواسط وحدها فلما استخلف والدران بن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران الى أن قتل

وقدنقل المرحوم على مبارك باشا في الجزء الاخير من الخطط وضيحات نافعة فى أمر الدرهم والدينار فى الدول الاسلامية وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير فى الازمنة المختلفة: وحقق أذا للثقال والدينارليسا مترادفين وأن المثقال سدس الاوقية والاوقية المصرية الرومانية التي ينلب على الظن أن العرب اعتبرتها قدرها ٧٧٠ جراما فسدسها الذي هو المثقال ٧٧٠٤ جرام وهناك مثقال آخريقل عن هذا شيئا يسيرا اذ أن وزنه ٩٥٠٤ وأن الديناركان وزنه ٩٥٠٤

ومن الجدول الذي ذكره يتبين أن وزن الدرهم يساويوزن القطمة

ذات القرشمين تقريبا لان وزنها ٥٠ ٣٠ جرامات وكان الدرهم في عهد عبد الملك يتراوح وزنه بين ٩٤ ٣٠ ج وبين ٧٠ ٢٠ ج وأن وزن الديناركان يساوي في الوزن نصف الجنيه الانكليزي لان وزنه ٢٥ ٤ وقد كان وزن

الدينار في عهد عبد الملك يتراوح بين ٦٤ و٤ ج وبين ٢٥٢ و٤

ومما بين يظهر فضل عبدالملك بن مروان في ضربه نقودا اسلامية لان هذا أول علامة من عــــلامات اســـتقلال الدولة المـــالى وماكان يصح لمثل الدولة الاموية مع اتساع ســـلطالمها أن تبقى عالة على الروم والفرس في الدرهم والدينار

أسباب السقوط

استونى البيت الاموى على خلافة المسلمين بالقهر والغلبة لاعن رضا ومشورة فان معاوية بن أبى سفيان استعان بأهل الشام الذين كانواشيعته على من خالفه من أهل العراق والحجاز حتى تم له الامر ورضي الناس عنه والقاوب منطوية على مافيها من كراهة ولايته كان في الامة العربية طريقان عظيمان لا يرضون عنه وهم الخوارج وشيعة بني هاشم والاولون فرواقدام بسالة والددلايقف في أوجههم عما أرادواشي الاأن يكون الفناء والآخرون عدم عظيم ومن السهل تحريك القاوب نحو نصرتهم لما لهم من شرف النسبة الى رسول الله صلى التعطيه وسلم وبيت هذا شأنه لا يصفوله الملك الااذا انكا على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشايمه والتي سلت سيوفها انصرته فاذا حل الخرق على الرفق والقسوة على اللين فسرعان ماتهب تلك النصر ته فاذا حل الخرق على الرفق والقسوة على اللين فسرعان ماتهب تلك القاوب من مكانها فان صادفت قوة عادت بالقشل وانتظرت فرصة أخرى

وانصادفت شمل خصمها متفر قاقهر تهوقضتعليه

عرف ذلك معاوية فاستعمل من ضروب السياسة معروسا العشائر وكبار الشيعة ما ألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم فكان ينضي عن الزلات ويعفوا عن السيئات يسمع كامة السوء توجه اليه فيحملها على أحسن عاملها ويجمل من الجد مرحاومن العداء تقربا ويخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجاعة ويقرب القلوب النافرة الاانه نرى فيهازل زلة كبري تلاستمن قيمة عمله وهي اهتمامه بالنض من على بن أى طالب على منابر الامصار فكان هو وأمر اؤه فعملوز ذلك حتى جمل النيران تتأجيع في صدور شيعته وكان كثير منهم يفاهر من في العقوبة يزيد الامرشراك على حصل من زياد في أمر حجر الكندى اسراف في العقوبة يزيد الامرشراكا حصل من زياد في أمر حجر الكندى طهر من ذلك أن خلفاء البيت الاموى كانوا في حاجة لتأييد سلطانهم الى ملا يحتاج اليه غير هو لكنهم لم يهتمو ابذلك كثير آفة الهر ت لهم جماة عيوب كانت سببافي القضاء عليهم وهي

(أولا )ولايةالعهد

كانت ولاية المهدسباً كبيراً في انشقاق البيت الاموى وذلك أن بنى مر وان اعتادوا أن ولو اعهدهم اثنين بلى أحدهماالا خر : وأول من فعل ذلك مروان فا نهولى عهده عبد الملك ثم عبد العزيز ف كاد عبد الملك يبدأ بشق هذا البيت حيث أراد يحويل ولا ية عهده الى ابنه الوليد وعزل أخيه عبد العزيز لولاأن ساعد القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الأزمة : ولكنه وهو الذي رأى ذلك وعله لم يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد وسلمان خطر ببال الوليد أن

يعزلسليمان ويولى ابنه فعاجله القضاء وأخر الامر إلىحين لم يستفدسليمان ممما حصل له فولى عهده عمر من عبدالعزيز ثم يزيد بن عبدالملك . ولم يكن عمر بميل إلى يزيدفخيف منه فعو جل حتى قيل أنسم : أعاديز مدهذه الفلطة فولى عهد مهشاماً أخاه ثمالوليدا بدفأرادهشامأن بخلم الوليدولج فيذلكحتي تباعدما يين حشام والوليد: وكان كثيرمن كبارالقواد وذويالكلمةالمسمونة في الدولة الامومة صرحوا بمالا تقهشام علىرأيه ولكنهمات قبل أذينفذ مارأى فجاءالوليد مشمر آعنساعدالجدف الانتقام منأولثك لخصومالذين ليهمالمول فياشادة يبتهم ومنهم بنوعمه وكبارأهل يبته فكانذلك نذير الخراب فانالبيت انشق وتجزأت القوي التي كان يستندعا يهاف كان من وراءذلك مجال واسع لخصومهم الذين هبت أعاصيرهم من المشرق فأخدت منهم الأنفاس وجعلتهما ثر آبعد ين ( ثانياً )احياءالمصبية الجاهلية التي جاء الاسلام مفياً لا ثر هاومشدداً في النمى علبها لانه وأيأن حياة الامةالعريسة لاتستقيم معذه المصبيات التي أضعفت قواه في جاهليتهم

وةدنبض عرقها في أول الدولة المروانية فانوقعة مرج راهط التي تلاهاتيام مروان بالامركانت بين شعبين متناظرين وهم اقيس التي كانت تشايع الضحالة وكلب التي كانت تشايم مروان يقدمها حسان بن بحدل الكلبي وقال في ذلك مروان

لما وأيت الأمر أمراكها يسرت غسان لهم وكلبا والسكسكين رجالاً علبا وطيشاً تأباه الاضربا والقين تمشى في الحديد لكبا ومن تنوخ مشمخر آصعبا

لايأخذون الملك الاغصبا وازدنت تيس فقل لاقربا

وكانمن تتيجة ذلك أنالحندالذى أرسل بقيادة عبيدالله نزياد لحرب المختارين أبي عبيدالثقني كاديستأصل فازعر بن المباب السلى كاذعلى ميسرة ذلك الجيش وهومن قيس عيلان فلما قامت رحاالحرب على تهر الخازر كان أول من نكس لواءمو فادي يالثارات قتلي المرجو بذلك تمت المزيمة على جندالشام وقتل عبيدالله وكثير من جندالشـام : في الوقت الذي نبض فيه عرق المصبية الجاهلية بين بةقيس واليمن في الشام كان ماهو أشدمنه في خر اسان فان مسلم بن ذياد أميرها لماعلم بموت يزيدسارعنها واستخلف المهلب بنأبي صفرة وهوأزدي والائزدمن اليمن فلساكان بسرخس لقيه سليان بنءر ثد وهومن ربيعة فقال الروذ والفارياب والطالقان والجوزجان وولىأوس بن ثعلبة هراة فاساوصل نيسابور لقيه عبدالله بنخازم فقالمن وليتخر اسان فأخبره فقال أماوجدت فىالمصرمن تستعمله حتى فرقت خراسان بين ربيعة واليمن أكتب لى عهداً على خراسان فكتبله فسار ابن خازمالي مرو وملكهاوأخرج منبها من ريعة فتوجهوا إلى أوس من ملبقهراة وقالوا له نبايمك على أن تسير الى ابن خازم وتخرج مضرمن خراسان فبايمهم على ذلك وسار اليهم ان خازم واقتتل الفريقان . بهراة وكانت الهزيمة على بيمة بعدأز قتلوا قتلاً ذريعاً ثمعاد ابن خازم الى مرو وكاذ بنو نسيرةدأعانوا ابنخازم لانهم من مضر فلساصفت له خراسان جفاه فتنكروا لهوكانت ينههمواتم

بذلك كانت العرب بخراسان منقسمة أقساما أربعة اليمن وربيعة وقيس

عيلان وتميم وهؤلا الثلاثة يجمعهم نزار ويجمع الاخيران مضر

كانت الامراء تساعد على اناء هذه الروس الخيئة فاذا ولى يهان رفع رءوس أهل اليمن و استعملهم عمالاً على الامصارفاذا تلاه مضرى تكس الامر و انتقم من سلفه و من عماله

ولم يكن ذلك العرق يسكن الااذاكات حروب خارجية مع الصفد أوالترك فهناك تجتمع كلمتهم ويلتثم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فاذا عادوا عاد الفساد وكان من هـ نما الاختلاف مجـ ال واسم لخصوم البيت الاموي الذين يطالبونه بمافى يده بماليس له فازأ بامسلم الخراساني أنكأ على ذلك فضرب كل شعب بالآخرحتى تمله الثانر بجميمهم . ولا ننسي ان لشعراء العرب الذبن نبغوافي هذه الدولة يداكبري في اعاء هذه المصبية فمن قرأأ شعار الاخطل والفرزدق وجرير وغيرهمن شعراءالقبائل المختلفة يتجلى له فلك لاشيءأضرعلى الامم منأن تنقسم طواثف تنتمي الى عناصر مختلفة وكل طاثفة تتمصب لمنصرها فاذاكان مع ذلك الانقســـام جهالة فان الــكامة تحق دلى الامة ويقرب منها الفناءفان الجمل بجمل روح المصبية موجهةالى مماكسةالمخالفين فتكو فالامة قوىمتنا فرة لاقبل لها بمن ينازعها بقاءها . لم ينتج من اتماء العصبية الجاهليـــة في قلب الامةالمربية ذهاب البيت الاموى وحده بل كات منذلك ضف لامة العربية نفسها وتغلب الاعاجم على أمرها حتى كان منهم ماكان فيحمد الدولةالمباسية مماسيأتي تفصيله انشاءالله

(ثالثا) تحكيم بعض الخلفاء من بن أمية أهواءهم في امر قوادهم وذوى الاثر الصالح من شجعان دولتهم وهـذا السبب متفرع عن السبب الاول

والثاني فان سليمان بن عبد الملك لما ولى بعد ان كان الوليديريد اخراجه من ولاية المهد عمد الى كل من كان هواه مع الوليد فاذلهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجاريم فقداً هلك محمد بن القاسم وقتيبة بن سلم وهما فالمدان عظيمان من قيس بن عيلان ولاذ نب لهما الاأنهما من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يميل الى سليمان و لما جاء يزيد بن عبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لا نه صهر هو كان يزيد بن المهلب قد عزب آل الحجاج فغاف و خلع و كانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبى صفر قوهو ببت طاعة من قدم و طالما كان له أعظم الا تارفي خدمة بني أمية و الامة الاسلامية و كان بعد من هذا من عنى عمل علمتهم على الانتقام من بني أمية و من يؤازر هم

الامة التي ينتقم خلفها من عمال السلف لانهم كانوا على وفاق معه تقفد صالح الاعوان ونحرم الاستفادة من تجارب المقلاء فلا بختمر لحما رأى ولا ينضج فيها عمل تمر عليها الامم سائرة الى الامام وهي في موقفها أولها حركة لاتتبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مزلة الاصادفتها أخري حتى يهديها التاريخ بمبره فتعتبر أو تساق الى الفناء فتكون عبرة من المبر

تنبيه — لماكان اكثرالة بن دونوا في عهد بني أمية قد عاشوا في الدولة المباسية استحسناان نجمل الكلام عن العلم والتدوين بمدانتها الدولة العباسية ﴿ ضرست الجزءالثاني ﴾

٣ المحاضرة الحادية والمشرون صفحة

٣ عمر بن الخطاب

٣ كيفانتخ ۽ ترجمة عمر

صفحة

، أولخطابلىمىر

٣ الفتو-فيءهدعمر

٣ في بلاد القرس

١٢ أمر القادسية

١٥ المحاضرةالثانية والعشرون

١٥ تمامالقادسية

١٥ فتح المدائن

٣٠ المحاضرة الثالثة والعشرون

٣٠ جاولاء

٣٧ تمصير الكوفة

٣٤ فتح الجزيرة

٣٥ فتحالاهواز ٣٦ غزو فارس من البحرين

۲۸ فتح رامهر مز والسوس و نستر ۲۳ رأي عمر ف الاجماعات

٤١ فتح لماوند

٤٤ فتح اصبهان

اء٤ فتحاذربيجان ٤٤ فتحالري

العه فتح الباب

الع فتحخراسان

ا ٤٧<sub>١</sub> فتوح أهل البصرة الده المحاضرة الرابعة والعشرون

اء؛ الفتوح فىبلادالروم

٥١ الوقمة بمرج الروم

الاه فتح حبص

٥٤ فتح يبت المقدس

اه، المحاضرة الخامســة والعشرون

اه القضاء في عهد عمر

٦٢ سرة عمر في عماله ابه معاملته للرعية

مه عفته عن مالالسلين

٧٧ ميله للاستشارة وقبوله للنصح

٧٢ الوصف على الجملة

٧٤ بيت عمر

صنحة ١٢١١ أول أعمال على ٧٤ المحاضر ةالسادسةوالمشرون المحل اضطراب الحبل ٧٧ مقتل عمر ٧٩ عثمان بن عفان الام المحاضرة التاسعة والعشرون ١٢٨ وقعة الجل ٧٩ كيفانتخب ٨٢ ترجمةعمان ١٣٤ أمرصفين ٨٣ أول قضية نظر فيها ١٤٢ المحاضرة الثلاثون ه كتب عمان الى الامراء والاه صار ١٤٢ عقد التحكيم ١٤٦ نائج التحكيم ٨٥ أولخطيةله ٨٦ الامصاروالامر الاول عهد عبان ١٥٠ اجماع الحكمين ٨٦ الفتوح في عهدعيمان ا ١٦٢ المحاضرة الحادية والثلاثون ٩٩ المحاضرةالسابمةوالمشرون ا ۱۹۲ مقتل على ا ۱۹۶ بیت علی يه الاحوال في الداخلية ١٦٥ صفة علىوأخلاقه ١٠٩ المحاضرة الثامنة والمشرون ١٠٩ أسباب مقتل عنمان ١٧٠ الحسن بن على ١٧٠ مدنيـةالاسلام في عهد الخلفاء ١١٥ ايت عنمان ١١٦ علي بن أبيطالب الراشدين ٩١٦ كيف انتخب ١٧١ الخلافة ۱۱۸ ترجمة على ١٧٢ القضاء ١١٩ أول خطية له ١٧٦ قيادة الجيوش

١٧٨ الخراج وجبايته

١٨٢ الصدقات

۱۸۳ المشور

١٨٠ القود

١٨٠ الحج

١٨٦ الصلاة

١٨٦ العلم والتعليم

١٨٧ المحاضرةالثانية والثلاثون

١٨٧ الدولة الاموية

١٩١ معاوية بن أبي سفيان

۱۹۱ ترجمته

١٩٧ طريقة انتخابه

١٩٢ حال الامةعنداستلام معاوية ٢٤٧ ييت نريد

الامر

١٩٥ زيادين أبي سفيان

٢٠٠ المحاضرةالثالثة والثلاثون

٢٠٤ المفيرة بنشعبة

٢١١ الفتوح في عهدمماوية

٣١٥ البيعة ليزيد بولاية العهد

منعة

إ٢٢١ مقارنة الحكيني عهد معاوية

بالمكرمدة الخلفاء الراشدين

(۲۲۳ بیت معاویة

٢٢٤ وفاتمماوية

٢٧٦ المحاضرة الرابعة والثلاثون

إ٢٧٠ يزيدالاول

الالاكيفية انتخابه

٧٧٧ حادثة الحسين

إبهم وتعةالحرة

١٣٩ حصارمكة

٢٤٠ الفتوحفيعيديزيد

ا٤٤٧ وفاة يزيد

٢٤٧ الهاضرة الخامسة والثلاثون

٧٤٧ مماوية الثاني عبداقة بن الربير واشالله ٢٤٤

٧٤٧ ترجمة مروان

٧٤٧ عيداللك

المجاجرالراق

٣٦٣ المحاضرةالسادسة والثلاثون ٣٠١ وفاةالحجاج

سهم الخوارج

٢٧٩ المحاضرة السابعة والثلاثون ٢٧٩ يناء الكمة

٠٨٠ الاحوال الخارجية

۲۸۰ العتوحفيالشرق

٢٨٣ الفتوحوالشمال

٢٨٤ الحج

١٨٠ السكة الاسلامية

٧٨٠ ولايةالمهد

٣٨٦ وفاة عبدالملك

٢٨٦ بيت عبد الملك

٢٨٧ صفة عبد الملك

٨٨٨ الوليدالاول

٢٨٩ الحال في عهدالوليد

444 الاصلاح الداخلي

٢٩٣ المحاضرةالثامنة والثلاثون

۲۹۳ الفتوحڧعهدالوليد

٣٠٠ ولاية المهد

[٣٠٣ وفاة الوليد بن عبد الملك

ا۲۰۲ سلمان

اه٣٠٠ الفتوح في عهده

إحسر ولاية العهد

إح.٣ وفاةسلمان

٣٠٧ المحاضرة التاسمة والثلاثون

٣٠٧ عمر بن عبدالعزيز

٣١٧ وفاة عمر

۳۱۷ يزيدالثاني

٣٢٠ ولاية العهد

٣٢٠ وفاة تريد

٣٢٠ المحاضرةالاربعور

۳۲۰ هشام

٣٢١ الاحوالالداخليه في عهده

الالالم فيالعراق والشرق

٣٢٨ في أرمينية وأخربيجان

٣٣٠ في الشمال

٣٣١ في الحجاز

منفحة صنحة ٣٤٦ الخلافة الإسلامية ٣٣٣ ولاية المهد ٣٣٣ وفاة هشام ٣٤٨ الانتخابوالبيمة ٣٤٩ ادارة البلاد ٣٢٣ صفته ٣٣٤ الوليدالثاني ٣٥٢ قيادة الجنود ٣٣٧ يزيد الثالث ٣٥٤ القضاء والاحكام ٣٣٩ مروانالثاني ٥٠٧ الدواوين بعالما الخاعة ٥٥٩ السكة الإسلامية دالدولة احمه أسياب السقوط ويه مدنية الاسلامق ﴿ عَتْ ﴾ الاموية

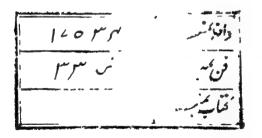

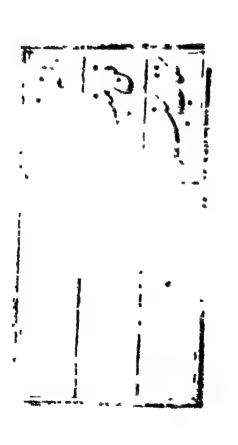

```
﴿ مطبوعات مصطفى محمد ﴾
      (صاحب المكتبة التجارية الكبرى بأول شاد ع محدعلى بمصر)
                          <u>ــصـ</u>
|قرش صاغ
                                           قرش مباغ
۲۰ الفضيلة ـــ أو بول وفرجيني

    لا تتقام للمتفلوطي
    مرتفدم الا نسكليز

                                                . و النظرات (٣) أجزاء
                 ٨ سرتطور الامم
                                                            ٠٠ الشاعر
      دوحا لاجناع ودق صغيل
                                                            ور المرات
        ٤ الاسلام سوآئم وخواطر
                                                         ٧٠ ماجدولن

    عوامع السكلم
    من أمير الي سلطان

                                                      ١٠ في سيل التاج

 الاخلاق عند النزانى للدكنور

       ١٠ مذكرات لودندرف جزآن
                                             زکی مبارك ( عجدقاش)
      ۱۰ مذکرات هندنبرج (
                                                       ٨ القسول العقاد
                 ه مذكرات لينين
                                          ١٥ مطالمات فيالكتب والحياة
             ٦ رسائل أغرة المقدسة
                                                    ۲۰ ديوان اين الروى
                  ۽ تهذيب الادب
                                      اختيار وتصنيف كامل كيلاني
ر باعیات عمر الخیام تسریب السباحی
                                                       علاقاش)
  ١٠ الابطال جزآن تعريب السبامي
                                        ١٠ الشمراء الثلاثة شوقي . حافظ .
  بلاغة المرب في القرن المشرين
                                                            مطران
                    غليلجيران
                                        ١٥ حديث الاربياء للدكتورطه
الساقعي الساق فيماهو الفارياق
١٠ مدامع المشاق للدكتور زكىمبارك

    البدائع للدكتور زكى مبارك

   ٧٥ ديوان حافظ ابراهيم ٣ أجزاه
                                            وسالة أأنفوان المعرىشرح
                  ۷ مذکرات بنی
                                           وايجاز كامل كيلاني ١٣جزاه
                                              ١٠ نظرات في تاريخ الادب
      ٣ نهج البردة لاحمد بك شوق
    ع الحَرَكَ الاستغلالية في ايطالية
                                            الاندلسي مجوعة عاضرات
                                        ١٠ شيرات النساء في العالم الاسلاى
   ١٥ البؤساء لحافظ ابراهيم جزآن
١٥ صحف مختارة من الشعر التمثيلي
                                                   ( لفدر يهجمين )
```

لطهحسين

٣ حبان الى ربيعة الدكتور زكى مبارك